

### آثَارُالإِمَامِ إِنْ قَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِخَقَهَا مِنْ أَعَالٍ آثَارُ الإِمَامِ الْنِقَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِخَقَهَا مِنْ أَعَالٍ

## 

لِلإمَامِ أِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّنِ أِي بَكْرِ بْنِ أَيْوبَ ابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ

(YO) \_791

نَفِهُ: مُحَدِّوْنِ رَسِيسٌ نَفِهُ: حَبِّدُ لُولِيَّى بِن مُحَدِّلِ لِمُرْفِرُ نَفِهُ: حَبِّدُ لِالرَّحِنُ بِن حِسِنَ بِن قائد نَفِهُ: حَبِّدُ لِالِنَّى بِن بِيسُ الْمُ لِلِبِطَائِمِي

١ ـ الرِّسَالَةُ أَلتَّبُوكِيَّية .

٢ رسَالةُ ابْنِ القَيِّم إلى أَحَد إِخْوَانِهِ.

٢- إِغَاثَةُ ٱللهَفَانِ فِي حُكم طَلَاقِ الْعَضْبَانِ

٤ فَتُيافِي صِيْفَةِ ٱلْحَمْدِ.

• الحميله حمرًا يوا في نِعَمه وبِكَا في مزيد »

إشكراف

٤٤٠٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

تَمُونِن مُؤَسَّسَة سُايْمَان بن عَبْد العَزيْز الرَّاجِجِيِّ الحَيْريَّةِ





### أَثَارُ الإِمَامِ ابْنِ قَيِّمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَامِنُ أَعَالٍ (٤)

# السين الذرالية وكسير)

تنيف الإمام أي عَبْدِاللَّهِ مَحَدِبْنِ إِنِي بَكُرِبْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ( ١٩٢ - ٧٥١ )

> تَحَقِیْق مح**دور** محمّدوری

ٳۺؙڗڡ ڮڰڔٚڹڔٚۼڹؙڒؚڶؠۜڶ<u>ڵؠڰۏڒؽؙٳ</u>ٚ

ڝۜٙڡٝۅؽڽ ؙڡؙۅؘۧڛؘۜڝؘةؚڛؙڸؠٞٵڹڹ؏ڹۮؚٳڶڡ۬ڗؚؽڒٳڶڗٞٳڿؚڿۣٞٵڮؘؿڒؾۜٙۃؚ

> <u>ڴٵڹۘڂڵڶڶڣۘٷؖڶؠؙڮٚ</u> ڛۮ؞ۯٷڣۯڹۼ

### 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، وقد كتبها في المحرم سنة ٧٣٣ بتبوك، وأرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام، فسُمِّيت بـ «الرسالة التبوكية». فَسَّر فيها المؤلف قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكُا وَلاَ نَعَاوُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكُا وَلاَ نَعَاوُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكُا وَلاَ نَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلْمَائِدة: ٢]، وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشاداً. وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي على الله والانقطاع إليه المجهد واستفراغ الوسع، ومَركبه صِدقُ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية وتحقيقُ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده بالكلية وتحقيقُ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبّر في آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، وتصير معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه.

ثم استطرد إلى بيان كيفية تدبُّر القرآن وتفهُّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، ففسَّر الآيات ٢٤ ـ ٣٠ من سورة الذاريات، واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض في بيانها، ليُجعَل ذلك نموذجاً يُحتذَى في تدبر القرآن.

ثم ذكر المؤلف أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَمْوُونُ وَأَمْمُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ فَيْلِينَ الْاعراف: ١٩٩]، متدبراً لما تضمنه من حسن المعاشرة مع الخلق، وأداء حق الله فيهم، والسلامة من شرهم.

وفي أثناء الرسالة تحقيقات منثورة في الكلام على الآيات والأحاديث، وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثارها وانقسام الناس إزاءها، تُشوِّق القارىء إلى الاستفادة منها، وسلوكِ الطريق القويم في سفره إلى الله، الذي هو غاية كل عبد منيب.

### \* طبعات هذه الرسالة:

نظراً إلى أهمية هذه الرسالة وما تضمنته من معان جليلة طبعت عدّة مرات بعناوين مختلفة، أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحرم المكي الشريف، بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة ١٣٤٧. وطبعت أيضاً بعنوان: «زاد المهاجر إلى ربّه» وبعنوان: «تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلِّرِ وَالنَّقُوكُ وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى الرّبِي وَالنَّقُولُ وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى الرّبِي وَالنَّقُولُ وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى الرّبِي وَالنَّقُولُ وَلا نَعَاوُنُوا عَلَى الرّبِي وَاللّبَهُ المُحلية، والاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية، بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية، وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقط، حتى أصبح النصّ غامضاً

في مواضع كثيرة يَقِفُ القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب.

وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في بيروت سنة والطبعة الأولى التي سبق ذكرُها، واستدرك في هذه الطبعة الفصل والطبعة الأولى التي سبق ذكرُها، واستدرك في هذه الطبعة الفصل الأخير الذي خلت منه الطبعات السابقة، واستفاد بعض التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليها، ولكنّه جرياً على عادة كثير من المشتغلين بكتب التراث وجه جُلَّ اهتمامه إلى تخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام ونَقْل كلام المؤلف من كتبه الأخرى في صفحات، حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف والتعليقات والفهارس في أكثر من ثلاثمائة صفحة، وهو في المخطوطة المشار إليها ١٣ ورقة فقط. أما النصُّ فلم يتمكن من تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة، ويكفي تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة، ويكفي القارىء أن يقارن بين طبعته وهذه الطبعة في الفصل الأخير وفي بقية الفصول، ليدرك الفرق بين الطبعتين. فإني لا أحب الخوض في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج منها.

### \* الأصول المعتمدة في هذه الطبعة:

توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم، وقد تمكنتُ من الحصول على خمس منها، وفيما يلي وصفُها:

١) نسخة مكتبة الدولة في برلين برقم [٢٠٨٩] (الورقة ١٠٠٠ب ـ
 ١١١أ)، كتبت بخط نسخي، وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ،

- ولعلها من مخطوطات القرن الحادي عشر. وهي نسخة تامة مقابلةٌ على الأصل المنسوخ عنه، والخطأ فيها قليل، والسقط نادر.
- ٢) نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم [٢/١٤٨٩]
   (الورقة ١٥ب ـ ٣٧٠أ)، كتبت سنة ١٢٦٩، وهي بخط نسخي جيد، ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات، وينقصها الفصل الأخير.
- ٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية [رقم٢٢ مجموعة الدلم] في عشرين ورقة، كتبت سنة ١٢٨٤، بخط نسخي، وهي توافق النسخة السابقة في التحريف والسقط، وينقصها أيضاً الفصل الأخير.
- ٤) نسخة المكتبة السعودية بالرياض برقم [٨٦/٤٥]، في ٢٢ ورقة، كتبت في القرن الثالث عشر تقديراً، وفي آخرها: «بلغ مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة والإمكان على أصل ليس بالقوي». وهي مثل النسختين السابقتين.
- ٥) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم [٣١٤٧٤٩] من مجموعة شقراء، في ١٣٥٦، وزاسخها شقراء، في ١٣٥٦، وزاسخها محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالله، وقد نسخها عن نسخة كتبت سنة ١٣١٦. وعنوان هذه النسخة: «رحلة ابن القيم إلى تبوك»، وهي مثل النسخ الثلاث السابقة.

وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصح النسخ وأكملها، والنسخ الأربع المذكورة ترجع إلى أصل واحد، فهي تتفق في التحريف والسقط والاضطراب في أكثر المواضع.

#### \* منهج التحقيق:

اتخذتُ نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحها، وهي تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرها، وقابلتُها بالنسخ الأخرى، ولم أعدل عن الأصل إلا إذا كان ما فيه خطأ ظاهراً أو قراءة مرجوحة، واستدركتُ السقط بوضعِه بين معكوفتين. وقد كنت أحصيتُ جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمر، ثم صرفتُ النظر عنها، فإن أكثرها تحريفات واضحة من النسّاخ، ولذا اكتفيتُ بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة، وأشرتُ إلى السقط في الأصل وبقية النسخ ليكون القارىء على بينة. وقد رمزتُ لنسخة برلين بالأصل، ولنسخة أم القرى بـ(ق)، ولنسخة الدلم بـ(د)، ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض بـ(ر)، ولنسخة شقراء بـ(ش).

وراجعت أيضاً الطبعة الأولى، فوجدتها كثيرة التحريف والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية، ولكنها تختلف عنها في مواضع كثيرة، وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل، واختصار في العبارة وخاصة في الآيات. وقد أشرت إليها بـ(ط). ولعل الأصل الذي طبعت عنها هذه الطبعة نسخة دار الكتب المصرية [١٣٦م مجاميع] (الورقة ١٣٩ ـ ١٤٨) كما ورد ذكرها في فهرس الخديوية (٧/ ٥١٩) والفهرس الثاني لدار الكتب (١/ ٣١١). وقد حاولت الحصول على هذه النسخة مراراً، فلم أفلح، وقيل لي: إنها لا توجد الآن.

بعد مقابلة الأصل بالمخطوطات والمطبوعة حرَّرتُ النصَّ، وقمتُ بضبطه عند الضرورة، ثم علَّقتُ عليه بما يُوثِّقه ويُزيل الإشكالَ عنه، ولم أُطِل في هذه التعليقات، فالموضوع في غِنَى عنها، والقارىء الذي يقرأ النصّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجةٍ إلى الشرح.

وفي الختام أحمد الله على توفيقه، وأسأله الهدى والسَّدَاد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

كتبه :

محمد عزير شمس

نماذج من النسخ الخطية

واجدم

لمداند الأحزا لصم فالانتخ بني سعدولصاه فكأم الذي سوس نوكرنا من الحرمث لملازه كما تهرياً وكسبع فيترمن اللحق ولنبق بنهد إرسال تنظوم آلق! وفيما أذا وللعث تجس النما رضا تنصلا فتعل ويعد حلاله نخامده آلي هولها عل وليسلاه والسلام علخاتم أسيائه ورساج دهط الدعليط فان المهجان يقول في كمام وتعاونوا ع البروالسِّفوى ولاسْتاونواع الأوالعو واتعواا سان الدير ومولاعقاب وقدانتها تعذه الأئر عاجنع مصلخ العباد أسعاسهم ومعادهم فيما سنهم فيعفهم بعضا وفعاسيم وبن ربم فا الاغتدان نوكم فاتف الحالين وهدين الواحسان واجدبينه وسماس وسيالخلق فاماما بسدوين الخلق من العلنزة والعاور والعجة فأ لولعب عليهها ان دكون امتراعه م وصحبته هم خافزًا عمامها تراد و في عتراليّ ۾ خاپرسخاهُ العبووفلاصه ولاسعانة لزالامه وح المروالمنفوى الذبن كاجاع الدركل واذا وركل وأجد من الاسمين دحامة المبح المأخ احانفها وإمالاوما ودحوله فيهفغا ا كمهران البرحر مسك وكذهم النغوى فانبخ وسي المروكون احدها لايفط أالانخفذ الافتران لايدل عانه لايطرف عند الانفزد ونغلج هالغغا الأيمان والالتيلاج والآعاد وانعل الصالح والفغروا لسكين والعايتي والعسك وللنكروالناحشة ونغائره كشرة وهذه فاعك جللة من اعالميه لأادعه اشكالاركيرة اشكرتا **طوائق كثرة من الماس ولده كرم هوا مثالا وا و استدل عاغره وهوالبروالعقوى وانحقيقًا** المحصواتكال اكمطلوب مذالش والنافعالتي فيروالجزخ بدلعليداشت فبعن اللغط ويدباب **مِنهَا في الكابم ومذالع بالفولكيّزه منا فعدوه بم**ه بالاضا فدّا لى *سايوا لحدوس وسذ دها يا رُوكراً* وكراع بوره والأبراد فانبركله يميا حديجه وانواع الخروائكا لأغلابيم العدوق مقابلة الأتروفي جنت البؤاس مزسعان ادالنع منا العكبروغ والتبكت التنالي البروالاغ فالاتم كليرجا معّ التركومير التينيم العبوعلينا فيعطرخ سوالبرالايان واحراق داللهجرة والباطنة والدسرا فالنفويجر حذاهم وأكثرما يعبربالبرعن برافقلب وحووص دغم الإيان وحلاوة ومأيلزه ذئريما طاسيته وسلامة وأظرهم وقوز وفرحرا لائيان فانالاأيان فزحة وملاوة ولذاؤة فيالغلبغ لريودها فنوفا فتوالأكان الوبقيم وحوص القيم الذين فالسع ومغرفهم قالمة الاعاب اسا قوارتومنوا ونك قولوا احدا ويما يبولا لأما في قلومكم وتبولا وعلا موالقولين سلون غيرم فتين ولسيوا عوسني ادارية زالايان وقلوم وساشرها حقيقة وقدجوتنا لحطفال لبرفيقول لبرائيران تولاوجوك قياللزو والنوب أزالبرن أكرباس

مقهوة اتبا لذعلهشاف بخاب الاشياوينزيل مناركا لينري بي السيج والواع والزخي والحوص فاذاا حتمعت فيهترن الحصا والثكاتة وساعده التوضق فهون التعمالين سعة المالمسن وتداهد العنابة وهوالة والتسم الاولالذكورون فولالتي مسام عليه وسومنالها بعثني الدرم فالعدى والعلم الحديث وقدة قدم فصب مثر ذُوْاتِيني يضايدعه وابضاء اخبارال كبيعانية الحانة فالمصلا واولاام وآخن المأهومعاملة اللهوصة والانقطاع البريطية إنقلب ودوام الافتقاطان فلووق كعدهذا المقلم حقه دا بالع العيده ففيل بروين ولطغ ودفاع يمذوا الفاليتلوب عباده اليم واسكان الوغة والخية لرخ وتكويم ولكن نغول دينا غلب عليناليوشنا وجهانا وطلنا واسأتنا مذا دليتئ مذفها عزمة ولربال تغريط والتقصيروس أدع عندك وي عد فليس يمثا الا-ذبىل مقبرفان مكليا الكائغسنا ثكانا الكضيعة وعجزوذ نب وضفلية فواحسرتاه ووط اسفاه على رضارة ولوغف كل حدسوارة وعلمات رفاعد وعيد على المسواها وع صدق المعاملة معك فلي ترتخلو والحياة مرمة وليترتوض والانام غفاسك وليث الذي بيني وسنكر عامرُ وص بيني وبين العالمين خدا ب اذاص من الودفا عله عن وكالله في التراب تر است وقد كان يغني من كترمن هذا التلوم الملث كلات كان يكتب ما معن السلف الى بعن فلونتشها العبدخ لوح قلبه يتراها عاعدد الانهاس لكان ذكار بنين ماستخد وع من اصل روم اصل اسعلانية ومن اصل مابية ويني الداعل الدمابية وبني الناس ومن على لَا يُرْتِدَكُنَا ٥٠ العدمولة دنيا ٥ وَهذه العُلْمَات برها مَهُ وجودها وكُيتُهُ آنيتكا والتوصية لبدأ لدو االدعن والربمواه تمقالص المعندوانضاه والبكار الأصحارة وهذه الكارد فا فكوالد معند مصدور وتنفيس موور اقل طور الايعمن أحبر وفيالجمتن لااحكنيم ونوننس من قدا كالعصر بعضا فهواكبتدا والخبرومنه ألغنا ومنة الطرب ماخ أتخيام احووجد يطارحه حدسنا بلوقا مركم حلى حرّمن بعُدِرٌ عنده دياره وشفاعنه مزاره فهوكا فيل يا ثا وبابع، الحولج

المعبد ولك فاخترطاله من سند فخرب عنقر فقالآن كان صادفا فليحبي نفسة فاسرالوليد دينال صاحب السجن بسجند النماي ولم المحب من هذا ما اخترجه الحافظ ابو المرابسة في باستاده في فضر طولات وفيها ان امراة نعلم المتحرم الملكين ببابل ها روت وما روت وانما اخذت في فقالت لد بعدان القتد في الارض اطلع وقطلع وثم فالت الد بعدان القتد في الارض اطلع وقطلع وثم فكند في فقالت الد الحين في المتحد وكن ما يا يربس في بسر شيئا الآكان في المتحد وكن ما يا في برالد تجالة والمعيار والمعيار والمعيار والمعيار والمعارد والمعارد

والله الرمن الرحيم المرابي بكر المعرف بابن قيم الجوزير ومن العلم المرابع وفي المرابع وفي المرابع وفي المرابع وفي المرابع وفي المرابع والمرابع والمرابع والمربع والمرب

رسوله قاد اسا في فيحتك فقا بليذنك فيعنوكعنهم دان اساؤل ن حتى ذاستكني اغفرلهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الداي بمشا ورتهم فان ولك احرى استخلاب طاعتهم في واعزمت على المر فالاستشارة بعد ذكر بلي يقكل وامض لما عزمت عليه من اسرك فان الله يحت المتوكلين - في المن الاخلا التي ادب الله بها رسوله وي دنيها وانك لعلى حلق عظيم. قالت عائشة كان خُلْعُد العَدَان وهـ ذُلُا يتم الَّا بِعُلائِدَ اشْيَاء احتِيا ان مكون العبد طيبا وفاماان كانت الطبيعتر حافية غليظته السبر عسرعليها مزاولة ذك علما والادة وعلا بخلاف الطبيعة الليئة السلسكة النتياد فانها مستعبدة لما يرديد الحرث والنسل الثناني ان تكون الننس قريم غالبة قاهرة لدواعني البطالة والغي والعرب فان عذه اعداد الكالم فان لمرتعوب الننس منازلها يميزب بي الشعبروالورم والزجاجة والجوهرة فأذا جمعت فنيه هذه الخنصال وساعده التونيق فهوس القبرالذين سبتت لهمرس دبهم الحسنى وتمت لعم العنا يتروانشه اعسل رصلما اله على محد وعلى للر وحصيه وسلم تسليما كثرا والحكاللم رب العالمين

أخر نسخة (ق)

على لبرط تمقة، ولانعاً وبزعلي لأغه والعروان النّاسراد البرنديدا عنا ولد الانترع إجهم مصالح العادفه وأشهره وعاد وبنما ببنهم ف بريب لعضم بعضا فأباينه وبديانهم فادكا يمد البنفك فوعا بالالحاليان فائها وبتروالقعة فاللج عليرفنهان كوراجها عبهم بعيد ورخاوناملي مرضات سروطات التي في عايد سعادة العدوفلاد والسعادة الها وفي اله مقود الذين فأفياع أيخير كلرواذ الفرطوا ولموس الأسهيد دخو وسيراأنزاما تضن ولعالزوما ودخوب ونفرخه الظرران لدحن كو مَمُ النَّعْدِينَ مَا لَكُوالْتَقْدِي مِنْ مُسَالِّمُ لِلْخُلِينِ الْمُظْلِلِينَ الْمُظَلِّمُ وَ لَأَ الدوارة بالعل العل الصالح والفقيوالم كالفسودة عدى والنك وبرعلفين وملابوا لتن فارتحقيقا بروالكا اجرز آلتيه للنافع لتي فيرون بركاب عليه رشيقاق فن لا فظم و بدُّ ما يُع في الكلام ومند إلى الضيفاف وشي وخبر عالاضاف السابل المحديد ي وسريجالاوبروكام براق فالبريلة حا معه جيع الماني والكالاطلوس أعهد فلعابلة وترفع بتا المرابي معاطاه البقية المراية

والمند فان خلق العرب وهذا الله والملائة المساورها و يوع المد حيد فله الما والما والما الما والمستعبد فلما والمن والمنافرة الما المنافرة المستعبد فلما والمن والمنظمة المنتراك المنافرة والمنافرة وا

ماسالع الجيم وتبتعين تخالا كثيرته العلامة وحدبن ايي مكر المعرف بابن فيم الحوز بتروضها عث والضاه في كتابرالذي كتبرخ ميره من شوا نامن المع منتزلات وثلاثين جبع مايترتم قال عبر كلالم يشبق وبعبل حدالسرالتي لم اهلاوالصادة عدماتم أبنياءه ورسلر محدصدا سعليم فم فاق السر بحاسريقول في كتابروتع ومواعل البهالتقي ولاتعاونواعل الأتم والعدوان واتعوال درن السرشديد العقاب وقط كم شتكت هذه الابتر عاجيه مسالح العباد فيععاشهر ومعادهم فيما بنيهم فيعفنه بعبضا وفيما سيهم ومبي وبهم فان كاعدالا فيغاض فن ماتين الحالتين وهذين الهمين واجب بينه وبين اسروواجب ببنيه وبين الخلق فأسا ما بنيروبين الخلق من المعاشرة والمد) وبنروالصحية فالواجمي عليدفيهان يكون اجتماعه برومي بتدخرته وناعيه وضاة السرطاعتر التي هي غايبرسعادة العبدوف الحدولام عادة الابها وهي لبرة التعلي اللذين هاجاع الخيركلد واذاا فرداكا واحدمن الاساي دخلنج معمالا فالمنعن وامالنهما ودفر لرفية ضمنا اظهران الجزعسي النقي ولذلك التقي جرامس البروكون اهدهم لابدهل في الاختاد الاقتران لايدلعلى المدلايدة فافتهرعن الأكادروني فكيرهم تذل لغظالابمان والالدم والاعيان والعرالصالح والغفتر والمسكين والعنسي ولعمسان والمنكروالفاهسة ونظام كشروه وفاعت جليلترمن احاطبها زال عندانند كالات كنيرة عدو عيرطوا ثف كنيرة من الناس <u>و المن</u>تذكير من هنامنالاواحلائيتدل برعاية وهوالبوالتقى خارجينة

الدين

البر

ستعيدة لمايوب للحربث والشبل آلفاين الاتكون النفش تويير غالبة والمرتاه والمراعني البطالة والمرجافان هذا والكال وللجوهر فاذا اجمعت فيرهن الخصال وسأعده التوفيق فنو فدو بن المار فاماما بينه وبين مسالاها من المعاص والعاون والعصب فالراج على فيها ان لذ وإحداث والمجدو المرتعاف العلام مفاة اللد وطاعتد التي هو غايرسها وة العبد وفلاحد ولاسعادة الإيها وهالمرفي لمتي الذين هاجماع النركلدواذا أفرة كرواحد م الأشمان «خلى مسوالا خراما تضمنا واماكن وما وحضوله فيد تضمنا اظهران البرص عرب التوى والعصان والمنكر والفاحشة ونظائر كثبرة وهذه قاعدة جليلة مي احاطها والمنداشكا لاستكثيرة عده على طوائعة كثيرة مع الناس والتغريمية فعل مثالا وأحدا يستدل وعاعيرة وهوالين والنقدى فأك الوصقية البراعة التأ إدر الشبئ والمنافع التي فند والخرم المرعلم النتقاق هن اللفظم وتصابفها وكالكلم وفسن البرغنا فعدكتهم وضره الأضافة ايسا ولخبوب ومنه جرابا والسا امع كيانواع الخموال العطوب مالعدوي منابلة الاتر في حديث النواس معالله النصاب على وقاله جنت نسائن البروالام فالاثم لا يُحاكم مه النفوي والعبوب المريني من مها فيدخل والباللها له واجزا والفظاهرة والباطنة فالزب العائمة ي والمعنى والترما بعبر عند برالعلب وهو وحود طعم الا عان فعد جيلان ومايلي دالكر على نبينة وسلامته وانشراصه وتومة وفرصر بالإبران فأن اللايان

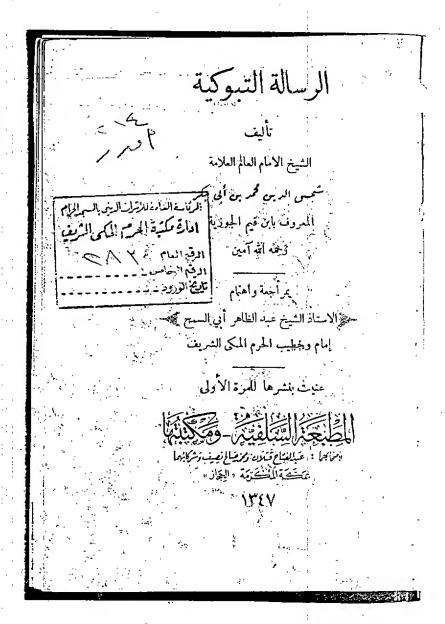

صفحة العنوان من الطبعة الأولى



### آثَارُالإِمَامِ ابْنِقَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَامِنْ أَعَالٍ (٤)

# المرين الذالة والمريد والمريد

ﷺ الإمام أَي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبْ إِنِي بَكُرِيْنِ أَيُّوب أَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ الْإِمَامِ أَنِي قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ ( ١٩٥ - ٧٥١ )

تَحَقِیْق مح**دوزی** رشمِسُ

إشراف

تَمْويْن مُؤَسَّسَة سُايْمَان بن عَبْد العَزيْز الرَّاجِجِيِّ الحَيْريَّةِ



### بِنْ النَّحَدِ اللَّهِ النَّحْزِ النَّحَدِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النّ

### [وبه نستعین وعلیه نتوکل]<sup>(۱)</sup>

قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزية] (٢) \_ رضي الله عنه وأرضاه \_ في كتابه الذي سَيَّرهُ من تبوكَ (٣) ثامن المحرَّم سنة ثلاثٍ وثلاثينَ وسبع مئةٍ من الهجرة النبوية، بعد إرسالِ المنظومةِ التي أولُها (٤):

إذا طَلَعَتْ شمسُ النهارِ فإنّها .....

### أَمارةُ تُسليمي عليكم فَسَلَّمُوا

وقد نُشِرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١٣١٦ ضمن مجموعة تسمى «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان آل يوسف.

<sup>(</sup>١) من ط، د.

<sup>(</sup>٢) من ط والنسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وط. وفي ق، د، ر: «كتابه الذي كتبه في سيره. . . » . وفي
 ش: «في رحلته إلى تبوك» .

<sup>(</sup>٤) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني:

### فصل(١)

وبعدَ حمدِ الله (٢) بمَحَامِدِه التي هو لها أهلٌ (٣)، والصلاةِ والسلام (١) على خاتَمِ أنبيائِه ورُسُله (٥) محمدِ ﷺ، فإن الله سُبحانَه يقول في كتابه: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمُ تَمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ كتابه: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمِرْ مَا لَعُهُ اللهِ سُبحانَه يقول في كتابه: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمُ تَمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ اللهِ سُدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَالنَّقُونُ اللهُ سُدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ سُدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللهُ اللهُ الل

وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشِهم ومعادِهم، فيما بينَهم في (٧) بعضِهم بعضًا، وفيما بينَهم وبينَ رَبِّهم، فإن كلَّ عبدٍ لا يَنْفَكُ من (٨) هاتينِ الحالتينِ وهذينِ الواجبينِ فاجبِ بينه وبين الخُلْقِ.

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصُّحبة، فالواجبُ عليه فيها أن يكون اجتماعُه بهم وصحبتُه لهم تعاونًا على مَرْضاةِ اللهِ وطاعتِه، التي هي غايةُ سعادةِ العبدِ وفلاحِه، ولا سعادةَ له (٩) إلا بها، وهي

<sup>(</sup>١) "من الهجرة: . . فصل " ساقط من ط وسائر النسخ، وفيها مكانه: "ثم قال : بعد كلام له سبق ".

<sup>(</sup>٢) ط: «أحمد الله» خطأ.

<sup>(</sup>٣) ق، د،ر،ش: «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاً»!

<sup>(</sup>٤) «والسلام» ساقط من ق ، د، ر، ش.

<sup>(</sup>٥) ط: «رسله وأنبيائه».

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: ٢.

<sup>· (</sup>٧) «في» ساقطة من ط. .

<sup>(</sup>Λ) في يعض النسخ: «عن».

<sup>(</sup>٩) «له» ساقطة من سائر النسخ.

«البِرُّ والتقوى» اللذانِ (١) هما جِماعُ الدين (٢) كلِّه، وإذا أُفرِدَ كلُّ واحدٍ من الاسمينِ دخلَ فيه المسمَّى الآخر (٢)، إمّا تضمُّنًا وإمّا لزومًا، ودخولُه فيه تضمنًا أظهرُ؛ لأن البرَّ جزءُ مسمَّى التقوى، وكذلك التقوى فإنه (٤) جزءُ مسمَّى البرِّ، وكونُ أحدِهما لا يَدخلُ في الآخر عند الاقتران لا يَدُلُّ على أنه لا يَدخلُ فيه عند الانفراد (٥).

ونظيرُ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»، «والإيمان والعمل الصالح»، و«الفقير والمسكين»، و«الفسوق والعصيان»، و«المنكر والفاحشة»(٦٠)، ونظائرُهُ كثيرة.

وهذه قاعدةٌ جليلةٌ، مَن أحاطَ بها زالَ (٧) عنه إشكالاتٌ كثيرةٌ أَشْكَلَتْ (٨) على طوائف كثيرةٍ من الناس. ولنذكر من هذا مثالاً واحدًا يُسْتَدَلُ به على غيره، وهو «البرُّ والتقوى».

فإن حقيقة البرِّ هو الكمالُ المطلوبُ (٩) من الشيء، والمنافعُ التي فيه والخيرُ، كما يَدلُّ عليه اشتقاقُ هذه اللفظةِ وتصاريفُها في الكلام.

<sup>(</sup>١) في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط.

<sup>(</sup>Y) ق وبقية النسخ: «جماع الخير».

<sup>(</sup>٣) في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الآخر».

<sup>(</sup>٤) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) ط: «انفراد الآخر».

<sup>(</sup>٦) د: «الفاحش».

<sup>(</sup>٧) ط: «زالت».

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ: «عدة».

<sup>(</sup>٩) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ.

ومنه «البُرُّ» بالضم؛ لكثرة منافعه (١) وخيرِه بالإضافة إلى سائرِ الحُبوب.

ومنه رجلٌ بارٌّ، وبَرُّ، وكِرَامٌ بَرَرةٌ، والأبرار (٢).

فالبرُّ كلمةُ لجميع أنواع الخير والكمالِ المطلوب من العبد، وفي مقابلتِه «الإثم». وفي حديث النَّواس بن سَمْعَان رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ قال [له] (٣): «جِئْتَ تَسَأَلُ عن البرِّ والإثم» (٤)؛ فالإثم كلمةٌ جامعةٌ للشرِّ والعيوب التي يُذَمُّ العبدُ عليها (٢).

فيدخل في مسمى البرِّ الإيمانُ وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريبَ أن التقوى جزءُ هذاالمعنى، وأكثر ما يُعبَّرُ بالبِرَّ عن (٧) بِرِّ القلب، وهو وجودُ طَعْمِ الإيمانِ [فيه] (٨) وحَلاوتِه، وما يلزم ذلك من طُمأنينته وسلامتِه وانشراحِه وقويَّتِه وفَرَحِه بالإيمان، فإن للإيمان

<sup>(</sup>١) في ط: «لمنافعه». وفي سائر النسخ: «منافعه كثيرة».

<sup>(</sup>٢) "والأبرار" ساقطة من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط وسائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٤/ ٢٢٨) والدارمي (٢٥٣٦) من حديث وابصة بن معبد. أما حديث النواس بن سمعان، ففيه: سألتُ رسول الله ﷺ عن البرّ والإثم، فقال: «البرُّ حسنُ الخلق، والإثم ما حاكَ في صدرك، وكرهتَ أن يطلعَ عليه الناس». أخرجه مسلم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) ط: «للشرور».

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: «يذم بها».

<sup>(</sup>٧) ط: "يعبر عن" وسائر النسخ: "يعبر عنه" بحذف "بالبر".

<sup>(</sup>٨) زيادة من ط وسائر النسخ.

فرحةً وحلاوةً ولَذَاذَةً (١) في القلب، فمن لم يَجِدُها فهو فاقدٌ للإيمان (٢) أو ناقصُه، وهو من القسم الذين (٣) قال الله عز وجل فيهم: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١).

فهؤلاء \_على أصح القولين \_ مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين (٥)، إذ لم يدخل الإيمانُ في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقتُه (٦).

وقد جمع [الله] (٧) تعالى خصالَ البرِّ في قوله: ﴿ آلِيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِئْكِ وَالْمَكَيْكَةِ وَالْكِئْكِ وَالْكَئْكِ وَالْمَكَيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَالنَّبِينَ وَءَاقَ الْقُرْبُكِ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الْقَصْرِينَ وَفِي الْقَصْرِينَ وَفِي الْقَصْرِينَ وَعَاقَ الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالصَّلِينَ فِي الْبَاسِ وَالصَّلِينَ فَي الْبَاسِ وَالطَّلِينَ وَعَالَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ وَالسَّابِينَ وَعَالَمَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِينَ وَاللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

فأخبر سبحانه أنّ البرَّ هو الإيمان به (٩)، وبملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس (١٠) التي لا قوامَ للإيمانِ إلا بها.

<sup>(</sup>١) ط وسائر النسخ: «لذة».

<sup>(</sup>٢) ط: «فاقد الإيمان».

<sup>(</sup>٣) ط: «الذي».

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٥) ر، ش: «مؤمنين».

<sup>(</sup>٦) ط: «حقيقة».

<sup>(</sup>٧) من ط، ق.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٩) ط: «بالله».

<sup>(</sup>۱۰) ق، ر: «الخمسة». وسقطت من د.

وأنه (١) الشرائع الظاهرة: من إقَامِ (٢) الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنفقات الواجبة.

وأنه (٣) الأعمال القلبية (٤) التي هي حقائقُه (٥)؛ من الصبر والوفاء بالعهد.

فتناولَتْ هذه الخصالُ جميعَ أقسام الدين: حقائقه وشرائعه، والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب<sup>(٢)</sup>، وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه (٧) خصالُ التقوى بعينها، فقال: ﴿ أُولَكِيْكَ النَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ النَّهُ .

وأما التقوى فحقيقتها العملُ بطاعة الله إيمانًا واحتسابًا، أمرًا ونهيًا (^)، فيفعلُ ما أمر الله به إيمانًا بالأمر، وتصديقًا بموعدِه (٩)، ويتركُ ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهى، وخوفًا من وعيدِه.

كما قال طَلْقُ بن حَبيب: «إذا وقعتِ الفتنةُ فادفعوها(١٠) بالتقوى»،

ط: «وأنها».

<sup>(</sup>٢) ط: «إقامة».

<sup>(</sup>٣) ط: «وأنها».

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ: «الصالحة».

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: "حقائق».

<sup>(</sup>٦) ط وسائر النسخ: «والقلب».

<sup>(</sup>٧) ط: «عن هذه أنها هني». سائر النسخ: «هذه هي».

<sup>(</sup>A) ط وسائر النسخ: «أو نهيا».

<sup>(</sup>٩) ط: «بوعده».

<sup>(</sup>۱۰) ط: «فاطفؤها».

قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعملَ بطاعةِ الله على نورٍ من الله، ترجو ثوابَ الله، وأن تتركَ معصية اللهِ على نورٍ من الله، تخاف عقاب (١) الله». (٢)

وهذه (٣) من أحسن ما قيل في حَدِّ التقوى (٤)، فإنّ كلَّ عملٍ لابدَّ له من مبدأ وغاية، فلا يكون العملُ طاعةً وقُرْبةً حتى يكون مصدرُه عن الإيمان، فيكون الباعثُ عليه هو الإيمان المحض، لا العادةُ ولا الهوى ولا طلبُ المَحْمَدةِ والجاهِ وغير ذلك، بل لابدَّ أن يكون مبدؤه محض الإيمان، وغايته ثوابَ الله تعالى، وابتغاء مرضاتِه، وهو الاحتساب.

و[لهذا] (٥) كثيرًا ما يُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي عَلَيْ (مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا (٥) و واحتسابًا (٦) ، ونظائره .

<sup>(</sup>۱) ق، د: «عذاب».

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص ٤٧٣) وهناد في الزهد (١/ ٢٩٦) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٦٤) والبيهقي في الزهد (رقم ٩٦٣) وغيرهم، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ط: «وهذا».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «السير» (٤/ ٢٠١) تعليقًا على هذا القول: أبدعَ وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلاّ بتروِّ من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفًا من الله، لا ليُمدَح بتركها. فمن داومَ على هذه الوصية فقد فاز.

<sup>(</sup>٥) من ط وسائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (١٩٠١ ومواضع أخرى) ومسلم (٧٦٠).

فقوله: «على نور من الله» إشارةٌ إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدرُ العملِ، والسببُ الباعثُ عليه.

وقوله: «ترجو ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يُوقَعُ (١) العمل، ولها يُقْصَدُ به.

ولا ريبَ أن هذا جامع (٢) لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البرَّ داخلٌ في هذا المسمى.

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِ الْمَقْوَى اللَّهِ الْمَقْصُودِ لَغَيْرِهُ وَالْغَايَةِ الْمَقْصُودِ لَغَيْرِهُ وَالْغَايَةِ الْمَقْصُودِ لَغَيْرِهُ وَالْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ لَنْفُسِهَا وَ فَإِنَّ البَرَّ مَطَلُوبٌ لَذَاتِهِ ، إذ هو كمالُ الْعَبْدُ وَصِلاحُهُ الذي لا صلاح له بدونِه ، كما تقدَّم.

وأما التقوى فهي الطريق الموصِلةُ (٣) إلى البرِّ، والوسيلةُ إليه، ولفظُها يدلُّ على هذا؛ فإنها فَعْلى من وَقَى يَقِيْ، وكان أصلُها وَقُوى، فقلَبوا الواو تاءً، كما قالوا: تُرَاث من الوراثة، وتُجَاه من الوجه، وتُخَمَة من الوخم (٤)، ونظائرهُ (٥)، فلفظُها دالٌ على أنها من الوقاية، فإنَّ المُتَّقِيَ قد جعل (٢) بينه وبين النار وِقايةً، فالوقايةُ من

<sup>(</sup>۱) ط: «وقع».

<sup>(</sup>٢) ط: «اسم».

<sup>(</sup>٣) ط: وسائر النسخ: إلاالموصل».

<sup>(</sup>٤) ط: «الوخمة».

<sup>(</sup>٥) ط: "نظائرها".

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: «يُجعل».

باب دفع الضرر، والبرُّ من باب تحصيلِ النفع (١)، فالتقوى كالحِمْيَةِ (٢)، والبرُّ كالعافية والصحة.

وهذا باب شريف يُنتَفَعُ به انتفاعٌ عظيمٌ (٣) في فهم ألفاظ القرآن ودلالتِه، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع، وقد ذمَّ سبحانه (٤) في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله (٥) على رسوله. فإنَّ عدمَ العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين:

إحداهما (٦): أن يدخل في مسمَّى اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكَم له بحكم المراد من اللفظ؛ فيُسوَّى (٧) بين ما فرَّقَ الله بينهما.

والثانية: أن يخرج من مُسَمَّاه (^) بعض أفرادِه الداخلةِ تحته؛ فيُسْلَب عنه حكمه؛ فيفرَّق بين ما جمع الله بينهما.

والذَّكيُّ الفَطِنُ يَتَفَطَّن لأفراد هذه القاعدةِ وأمثلتِها (٩)، فيَرى أن

<sup>(</sup>١) «والبر... النفع» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) «كالحمية» ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد المعنى.

<sup>(</sup>٣) ط: «انتفاعًا عظيما».

<sup>(</sup>٤) ط: «الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) ط: «أنزل الله».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»، والمثبت من ط.

<sup>(</sup>٧) ط: «فيساوي».

<sup>(</sup>٨) ط: «مسمى».

<sup>(</sup>٩) ط: «أمثالها».

كثيرًا من الاختلاف أو أكثرَهُ إنما نَشَأَ عن (١) هذا الموضع، وتفصيلُ هذا لا يَفِيْ به كتابٌ ضخم.

ومن هذا لفظُ «الخمر»؛ فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكِر، فلا يجوز إخراجُ بعضِ المسكراتِ منه، ويُنفَى عنها (٢) حكمُه.

وكذلك لَفظُ «الميسر»، وإخراج بعض أنواع القِمَارِ منه.

وكذلك لفظُ «النكاح»، وإدخال ما ليس بنكاح في مسمَّاه.

وكذلك لفظ «الربا»، وإخراج بعض أنواعه منه، وإدخال ما ليس بربًا فيه.

وكذلك لفظُ «الظُّلم والعدل»، و«المعروف والمنكر»، ونظائره أكثر من أن تُحصَى (٣).

والمقصودُ أن المقصودَ من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاونُ على البر والتقوى؛ فيُعِيْن كلُّ واحدٍ صاحبَه على ذلك علمًا وعملاً. فإنَّ العبدَ وحدَه لا يَستقلُّ بعلمِ ذلك ولا بالقُدْرةِ عليه، فاقتضتْ حكمةُ الربِّ سبحانَه أن جعل النوعَ الإنساني قائمًا بعضه ببعضٍ (٤)،

<sup>(</sup>١) ط: «ينشأ من».

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ: «ينتفي عنه».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (١٦٧/٣٥٥ ٢٥٩)، وراجع أيضًا (٧/١٦٢ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) ط: «ببعضه».

معينًا بعضه لبعض.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانَّ ﴾ .

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرِّ<sup>(۱)</sup> والتَّقوى في جانب الأمر.

والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرَّمِ الجِنْس ومُحَرَّم القَدْر (۲).

فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه.

والعدوان: ما حُرِّمَ الزيادةُ (٣) في قَدْره، وتعدِّيْ ما أباحَ الله منه.

فالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، ونحوها إثم. ونكاح الخامسة، واستيفاءُ المَجْنيِّ عليه أكثرَ من حقه، ونحوه عُدوان.

فالعدوان هو تَعَدِّي حدود الله (٤) التي قال فيها: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ قَالَ فَي موضع أَخر: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ (٢). فنهى عن تعدّيها في آية، وعن قُرْبانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» (١/ ٣٦٨ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ط: «لزيادة».

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ١٨٧.

بين الحلال والحرام، ونهايةُ الشيء تارةً تدخل فيه فتكونُ منه، وتارةً لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله (١). فبالاعتبار الأول نَهَى عن تعدِّيها، وبالاعتبار الثاني نَهَى (٢) عن قربانها.

#### فصل

فهذا حكمُ العبدِ فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطتُه لهم تعاونًا على البرِّ والتَّقوى، علمًا وعملًا.

وأما حالُه فيما بينَه وبينَ الله تعالى: فهو إيثارُ طاعتِه، وتجنُّبُ معصيتِه، وهو قوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ ﴾.

فأرشدت الآيةُ إلى ذكرِ واجبِ العبدِ بينَه وبينَ الخلق، وواجبهِ (٣) بينَه وبينَ الحقّ.

ولا يَتِمُّ الواجبُ الأول<sup>(٤)</sup> إلا بعَزْلِ نفسِه من الوسطِ، والقيامِ بذلك لمحضِ النصيحة والإحسانِ ورعايةِ الأمر.

ولا يَتِمُّ له أداءُ الواجب الثاني إلا بعَزْلِ الخلقِ من البَيْنِ، والقيام به لله (٥) إخلاصًا ومحبةً وعُبودية.

<sup>(</sup>١) ط: «المقابلة».

<sup>(</sup>٢) «نهي» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: «وواجب».

<sup>(</sup>٤) «الأول» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: «له بالله».

فينبغي التَّفطُّنُ لهذه الدَّقيقة التي كلُّ خللِ يدخلُ على العبد في أداء هذين الواجبين (١) إنما هو من عدم مراعاتِها علمًا وعملًا.

وهذا هو<sup>(۲)</sup> معنى قول الشيخ عبدالقادر قدَّسَ الله روحَه: «كُنْ مع الحقّ بلا خَلْقٍ، ومع الخلق بلا نَفْسٍ، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيطٍ، ولم يزل أمرُه فُرُطًا»<sup>(۳)</sup>.

والمقصود بهذه المقدمة ذِكرُ (٤) ما بعدها.

#### فصل

لما فَصَلَتْ عِيْرُ السَّيْرِ (٥)، واستوطنَ المسافرُ دارَ الغُربةِ، وحِيْلَ بينه وبينَ مَأْلُوفاته وعوائدِه المتعلقة بالوطنِ ولوازمِه، أحدثَ له ذلك نظرًا آخر (٢)؛ فأجالَ فِكْرَه في أهمِّ ما يَقطَعُ به منازلَ سفرِه (٧) إلى الله ويُنفِقُ فيه بقيةَ عمره، فأرشدَه مَن بيدِه الرُّشدُ إلى أن أهمَّ شيء يَقصِده إنما هو الهجرةُ إلى الله ورسوله، فإنها فرضُ عينِ (٨)

<sup>(</sup>١) ط: «الأمرين الواجبين».

<sup>(</sup>٢) «هو» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكواكب السائرة» (٣/ ١١٥). وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى.

<sup>(</sup>٤) «ذكر» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) ط: «فصل عير السفر».

<sup>(</sup>٦) «آخر» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧) ط: «السفر».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «معين»، والمثبت من ط وسائر النسخ.

على كلِّ أحدٍ في كلِّ وقت، وأنه لا انفكاكَ لأحدٍ من وجوبها، وهي مطلوبُ الله ومراده من العباد، إذ الهجرةُ هجرتان:

هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المرادُ الكلامَ فيها.

والهجرة الثانية هجرة (١٠٠٠) بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة (٢٠٠) هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسدِ تابعة لها، وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى):

فيهاجرُ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته.

ومن عبوديةِ غيرِه إلى عبوديته.

ومن خوفِ غيرِه ورجائِه والتوكلِ عليه إلى خوفِ الله ورجائِه والتوكل عليه.

ومَن دعاء غيرِه وسؤالِه والخضوع له والذُّلِّ له<sup>(٣)</sup> والاستكانةِ له إلى دُعاءِ ربِّه<sup>(٤)</sup> وسؤالِه والخضوع له والذلِّ والاستكانةِ له<sup>(٥)</sup>.

وهذا هو<sup>(٦)</sup> بعينه مُعنى الفرار إليه، قال تعالى: ﴿ فَفَرُّواً إِلَى اللَّهِ ﴾ (٧). فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.

<sup>(</sup>١) ط: «الهجرة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) «له» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «دعائه».

<sup>(</sup>٥) «إلى دعاء.... الاستكانة له» ساقطة من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) «هو» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات: ٥٠.

وتحت «من» و «إلى» في هذا سرُّ عظيم من أسرار التوحيد؛ فإنّ الفرارَ إليه سبحانَه يتضمنُ إفرادَه بالطلبِ والعبوديةِ، ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية (١) التي اتفقتْ عليها (٢) دعوةُ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين] (٣).

وأما<sup>(3)</sup> الفرار منه إليه؛ فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القَدَر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد، فإنما أوجبته مشيئة الله وحده؛ فإنه ما شاء<sup>(٥)</sup> الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يَشَأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته، فإذا فر العبد إلى الله فإنما يَفِرُ من شيء [إلى شيء]<sup>(١)</sup> وجد بمشيئة الله وقدره؛ فهو في الحقيقة فار من الله إليه.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: «الألوهية».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وبعض النسخ: «عليه»، والمثبت من ط.

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأما».

<sup>(</sup>٥) ط: «فان ما شاء».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ط.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة ضمن دعاء مشهور للنبي عَلَيْ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٤٧ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٧١٠) من حديث البراء بن عازب ضمن الدعاء الذي علّمه النبي ﷺ عند النوم.

في الوجود شيءٌ يُفَرُّ منه ويُستَعاذ منه ويُلْجَأُ<sup>(۱)</sup> منه إلا وهو من الله خلقًا وإبداعًا:

فالفارُّ والمستعيذ فارُّ مما أوجبه (٢) قَدرُ الله ومشيئتُه وخَلْقُه، إلى ما تقتضيه رحمتُه وبرُّه ولُطْفُه وإحسانُه؛ ففي الحقيقة هو هارب من الله (٣) إليه، ومستعيذ بالله منه.

وتصورً هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاعَ عَلَقِ<sup>(3)</sup> قَلْبِهِ مَن غير الله<sup>(6)</sup> بالكُلِّية خوفًا ورجاءً وَمحبةً؛ فإنه إذا عَلِمَ أن الذي يفرُ [منه]<sup>(7)</sup> ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخَلْقه، لم يَبْقَ في قليه خوف من غير خالقه ومُوجِده؛ فتضمَّنَ ذلك إفرادَ الله وحدَه بالخوف والحُبِّ والرَّجاء، ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبًا لخوفه منه، مثل من (٧) يفرُّ من مخلوق آخرَ أقدرَ منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفًا منه حَذِرُ أقدرَ منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفًا منه حَذِرُ أَقدرَ منه أن لا يكون الثاني يُعِيذه (٩) منه، بخلاف ما إذا كان الذي

<sup>(</sup>١) ط: «يلتجأ».

<sup>(</sup>٢) ط: «أوجد».

<sup>(</sup>٣) ق: «فار منه».

<sup>(</sup>٤) ط: «تعلق».

<sup>(</sup>٥) ط: «عن غيره».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط، ق.

<sup>(</sup>V) ط: «ما».

<sup>(</sup>A) ط: «خائف منه حذراً». ق: «خائفاً منه حذراً».

<sup>(</sup>٩) ط: «يفيده».

يفرُّ إليه هو الذي قضى وقدَّر وشاء ما يفرُّ منه؛ فإنه لا يبقى في القلب التفاتُ إلى غيره بوجه (١).

فتفطَّنْ لهذا (٢) السرِّ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك] (٣)»، و «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في هذا (٤) أقوالاً، وقلَّ منهم من تَعرَّض (٥) لهذه النكتة التي هي لُبُّ الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق.

فتأمّلُ كيف عاد الأمرُ كلُّه إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي ﷺ: «المهاجر من هَجَرَ ما نهى الله عنه»(٦).

ولهذا يَقْرِنُ سبحانَه بين الإيمان والهجرة في القرآن (٧) في غير موضع؛ لتلازمهما واقتضاءِ أحدِهما للآخر.

والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنُ هُجرانَ ما يكرهه، وإتيانَ ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحبُّ والبُغْضُ؛ فإن المهاجر من شيء

<sup>(</sup>١) «بوجه» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) ط، ق: «في هذا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط، ق.

<sup>(</sup>٤) ق: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) ط: «من تعرض منهم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٠، ٦٤٨٤) من حديث عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٧) «في القرآن» ساقط من ط.

إلى شيء لابد أن يكون<sup>(۱)</sup> ما يهاجر إليه أحبَّ إليه مما يهاجر<sup>(۲)</sup> منه؛ فيُؤثِرُ أحبَّ الأمرين إليه على الآخر، وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوهُ<sup>(۳)</sup> إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بُلِيَ بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه<sup>(٤)</sup> إلى غير مرضاة ربه، وداعي الإيمانِ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، ولا يَنفكَ في هجرة حتى<sup>(٥)</sup> الممات.

## فصل

وهذه الهجرة تَقُوى وتَضْعُف بحسب قوة داعي (٦) المحبة وضعفِه، فكلما كان داعي [المحبة](٧) في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة [أقوى و](٨) أتمَّ وأكمَل، وإذا ضَعُفَ الداعي ضَعُفَتِ الهجرة، حتى إنه (٩) لا يكاد يشعر بها علمًا، ولا يتحرك بها (١٠) إرادةً.

والذي يُقضَى (١١) منه العجبُ أن المرء يُوسِّع الكلام، ويُفَرِّع

<sup>(</sup>١) «أن يكون» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٢) ط: «أحب مما هاجر». ق: «أحب ممن هاجر».

<sup>(</sup>٣) ط: «يدعونه».

<sup>(</sup>٤) ط: «يزالون يدعونه».

<sup>(</sup>٥) ق: «من الهجرة حتى». ط: «في هجرته إلى».

<sup>(</sup>٦) ط: «بحب داعي».

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ق. وفي ط: «الداعي».

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ط.

<sup>(</sup>٩) «انه» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>۱۰) ط، ق: «لها».

<sup>(</sup>١١) في الأصل و ق: "يقتضى".

المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت (١) بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً.

وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس [فإنه] (٢) لا يحصِّل [فيها] (٣) علمًا ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خُلق له، والاشتغال عما لا ينجيه غيره (٤)، وهذه (٥) حال من غَشِيَتْ بصيرتُه، وضَعُفت معرفتُه بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان، وبه (٢) التوفيق، لا إله غيره، ولا ربَّ سواه.

## فصل

وأما الهجرة إلى الرسول<sup>(۷)</sup> ﷺ؛ فَمَعْلَمُ (۱۸) لم يبقَ منه سوى رَسْمِه (۱۹)، ومَحَجَّةٌ رَسْمِه (۱۹)، ومَحَجَّةٌ الطريقِ سوى اسمه (۱۱)، ومَحَجَّةٌ سَفَتْ عليها السَّوافي فطَمَسَتْ رُسومَها، وأغارت (۱۱) عليها الأعادي

<sup>(</sup>١) ق: «تنقطع».

<sup>(</sup>٢). زيادة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «والاشتغال بما لا ينجبه وحده عما لا ينجيه غيره».

<sup>(</sup>٥) ط: «وهذا».

<sup>(</sup>٦) ط: «وبالله».

<sup>(</sup>٧) ق: «رسوله».

<sup>(</sup>٨) ط: «فعلم».

<sup>(</sup>٩) ط: «اسمه».

<sup>(</sup>۱۱) ط: «رسمه».

<sup>(</sup>۱۱) ط: «وغارت».

فَغُورَت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريدٌ بين كل حيّ وناد، بعيدٌ على قرب المكان، وحيدٌ على كثرة الجيران، مستوحشٌ مما [به] يستأنسون، مستأنسٌ مما به يستوحشون، مقيمٌ إذا ظَعَنُوا، ظاعنٌ إذا قَطَنُوا٬٬ منفردٌ في طريق طلبه، لا يَقَرُ قرارُه حتى يَظْفَرَ بأربِه، فهو الكائنُ معهم بجسده، البائنُ منهم بمقصده، نامَتْ في طلب الهُدى أعينُهم وما ليلُ مَطِيّهِ بنائم (٢٠)، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مُشمّرٌ قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويُزْرُونَ عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم؛ قد رَجَموا فيه الظُنون، وتَربّصُوا به ريبَ المنون. ﴿فَتَربّصُوا إِنّا وَقَدُمُ اللّهُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا المَنون. ﴿فَتَربّصُوا إِنّا وَقَدْمُ اللّهُ مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا المَنون. ﴿فَتَربّصُوا إِنّا مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا اللّهُ مَنْ المَعْمُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ المَعْمُونَ اللّهُ مَنْ المَعْمَدُ اللّهُ مَنْ المَعْمُونَ اللّهُ مَنْ المَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

نَحْنُ وإيَّاكُمُ نموبتُ ولا(٢) أفلحَ عند الحسابِ مَن نَدِمَا

والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وَعِيْرٌ بعيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قطعوا» تحريف.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه: ٩٩٣):

لقد لُمتِنا يا أمَّ غيلانَ في السُّرَى ونمتِ وما ليلُ المطيِّ بنائـم

<sup>(</sup>٣) ق، ط: «أحدقوا فيه». وفي هامش الأصل: «أي أحدقوا».

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنباء: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ط: «فما».

[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالة وأما على المشتاقِ فهو قريبً](١)

ولَعمرُ اللهِ ما هي إلا نورٌ يتلألأ، ولكن أنت ظَلامُه، وبدرٌ أضاءَ مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنتَ غَيْمُه وقَتَامُه، ومنهلٌ عذبٌ صافٍ، ولكن أنت كَدَرُه، ومبتدأٌ له خَبَرٌ عظيمٌ (٢)، ولكن ليس عندك خبره.

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسِبْ نفسَكَ (٤) بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟

فحدُّ هذه الهجرة: سفرُ الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلةٍ من نوازل<sup>(٥)</sup> القلوب، وحادثةٍ من حوادث الأحكام، إلى معدِنِ الهُدى ومنبع النور المتلقَّى من فم الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ فَ الطامات (٢٠)، فكل مسألةٍ طلعتُ (٢٠) عليها شمسُ رسالتِه وإلا فاقْذِفْ بها في بحار الظلمات (٨)، وكل شاهد

<sup>(</sup>۱) البيت ساقط من الأصل، وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (۲/ ۱۲۹) وسمط اللّالي (۲/ ۷۱۹) والمنازل والديار (۱/ ۳٤۷) ووفيات الأعيان (۱/ ۳۱۸) وديوانه ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) «لكن» ساقطة من ق، ط.

<sup>(</sup>٣) ط: «لخير عظيم».

<sup>(</sup>٤) ط: «ما».

<sup>(</sup>٥) ط، ق: «نازل من منازل».

<sup>(</sup>٦) سورة النجم: ٤.

<sup>(</sup>٧) ط: «طلع».

<sup>(</sup>٨) ط: «بحر الظلمات».

عدَّله هذا المزكِّي الصادق<sup>(۱)</sup> وإلا فعُدَّهُ من أهل الريب والتهمات؛ فهذا هو حدُّ هذه الهجرة.

فما للمقيم في مدينة طَبْعِه وعوائِده، القاطِن في دار مرباه ومولده (۲)، القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مُقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَى كُلَّه (۳) عليهم، واستند في معرفة طريق نجاتِه (٤) وفلاحِه إليهم، معتذرًا بأن رأيهم له (٥) خيرٌ من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثقُ من ظنّه وحَدْسِه.

ولو فتَشتَ عن مضدر هذه الكلمة لوجدتَها صادرةً عن الإخلادِ إلى أرض البطالة، متولدةً بين بَعْلِ<sup>(١)</sup> الكسل وزوجتِه الملالة.

والمقصود أنَّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلم، وهي مقتضَى شهادة أن محمدًا رسول الله، كما أنَّ الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.

وعن هاتين الهجرتين يُسأَلُ كلُّ عبدٍ يومَ القيامة وفي البرزخ،

<sup>(</sup>١) «الصادق» ساقط من ط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «موالده» إ

<sup>(</sup>٣) ط: «التي كلت».

<sup>(</sup>٤) ط: «طريقة نجاحه».

<sup>(</sup>٥) «له» ساقط من ط.

<sup>(</sup>٦) «بعل» ساقط من ط، ق.

ويُطالَب بهما في الدنيا، فهو مُطالَبٌ بهما في الدُّور الثلاثة: دار الدنيا<sup>(۱)</sup>، ودار البرزخ، ودار القرار. قال قتادة<sup>(۲)</sup>: «كلمتان يُسْأَل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟».

وهاتان الكلمتان هُما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ مُّ لَا يَجِ دُواْفِي الفَيْسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وهو كل ما شَجَرَ بينهم من مسائل النزاع (٤) في جميع أبواب الدين. فإن الفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نَفْيَ الإيمان إذا لم يُوجَد (٥) تحكيمُه في جميع ما شجر بينهم.

ولم يقتصر على هذا حتى ضمَّ إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدوا<sup>(١)</sup> في أنفسهم حرجًا \_ وهو الضِّيقُ والحَصرُ \_ من حُكمه، بل يَتَلَقُّوا حُكمه (٧) بالانشراح، ويقابلوه بالقبول (٨)، لا أنهم

<sup>(</sup>١) «فهو . . . الدنيا» ساقطة من ط .

<sup>(</sup>٢) رُوِي نحوه عن أبي العالية، انظر تفسير الطبري (١٤/ ٤٦) وابن كثير (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) «وهو . . . النزاع» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) ط: «أو يوجد».

<sup>(</sup>٦) ط: «لا يجدون».

<sup>(</sup>V) ط: «يقبلوا حكمه».

<sup>(</sup>٨) ط: «بالتسليم».

يأخذونه على إغماضي، ويشربونه على أقذاء (١)، فإن هذا منافي للإيمان، بل لابدً أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدرٍ.

ومتى أراد العبدُ أن يَعلَمَ منزلته من (٢) هذا فلينظر في حاله، وليُطالِع قَلْبَه (٣) عند ورود حُكمه على خلاف هواه وغرضه، أوعلى خلاف ما قلَّد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُلُهُ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُهُ عَلَى نَفْسُلُونَ اللَّهُ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُهُ عَلَى نَفْسُهُ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُهُ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُوا عَلَى عَ

فسبحان الله كم من حَزَازةٍ في قلوب<sup>(ه)</sup> كثيرٍ من الناس من كثيرٍ من النصوص وبوُدِّهم أن لو لم تَردُ؟

وكم من حَرَارةٍ (١) في أكبادِهم منها؟

وكم من شُجَّى في حُلوقِهم من موردها؟

ستبدُو لهم تلك السوائرُ بالذي يَسُوءُ ويُخْزِيْ يومَ تُبلَى السَّرائرُ إِ

ثم لم يقتصر [سبحانه] (٧) على ذلك حتى ضمَّ إليه قوله: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ مَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ مَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ مَسَلِيمًا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) ط: «قذى».

<sup>(</sup>٢) «منزلته من» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: «ويطالعه في قلبه».

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة: ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٥) ط: «نفوس».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حزارة».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ط، ق.

<sup>(</sup>٨) «له» ساقطة من ط.

مقام ذكرِه مرتين. وهو الخضوع له، والانقياد لما حكم به طوعًا ورضى، وتسليمًا لا قهرًا ومصابرةً؛ كما يُسلِّمُ المقهورُ لمن قهره كرهًا، بل تسليم عبد محبِّ<sup>(1)</sup> مطيع لمولاه وسيِّده الذي هو أحبُ شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم<sup>(٢)</sup> بأنه أولى به من نفسه، وأبرُّ به منها، وأرحمُ به منها، وأنصحُ له منها، وأعلمُ بمصالحِه منها، وأقدرُ على تحصيلها<sup>(٣)</sup>.

فمتى عَلم العبدُ هذا من الرسول ﷺ استسلم له، وسلَّم إليه، وانقادتْ كل ذرةٍ من قلبه (٤) إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد.

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق [له] (٥) القلبُ واستقرَّ في سُويدائِه، لا تَفِيْ العبارةُ بمعناه، ولا مَطمع في حصوله بالدعوى والأماني.

فَكُلُّ يِدُّعُونَ وصالَ ليلِّي ولكن لا تُقِرُّ لهم بذاكا(١٦)

<sup>(</sup>١) «محب» ساقطة من ط.

<sup>. (</sup>٢) في الأصل: «وعلمه».

<sup>(</sup>٣) ط: «تخليصها». ق: «حفظها».

<sup>(</sup>٤) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ق.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والرواية المشهورة: وكلٌّ يدَّعي وصلاً بليلي \* وليلي . . . . وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين.

وفرقُ (١) بين علم الحُبِّ وحال الحُبِّ؛ فكثيرًا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده.

وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مُثْخَنٌ بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يُحسِنْ وصفَ الصحة والعبارة عنها.

وكذلك فرقٌ بين وصفِ الخوفِ والعلم به، وبين حالِه ووجودِه.

وتأمَّل تأكيدَه سبحانَه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوهٍ عديدة من التأكيد:

أولها: تصديرها بلا النافية، وليست زائدة كما يظنُّ من يَظُنُّ دلك، وإنما دخولها لسرِّ في القسم، وهو الإيذانُ (٢) بتضمُّنِ المُقْسَمِ عليه للنَّفي، وهو قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء (٣) صدّروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه: «لاَهَا الله، لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ من أُسْدِ الله يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سَلبه (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفرق».

<sup>(</sup>٢) «بلا النافية. . . الإيذان» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٣) ط: «شيء منفي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٤٢، ٣٣١١) ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة.

وقال الشاعر:

فَلاَ وأبيكِ ابنةَ العامِرِ يِّ لا يَدَّعِيْ القومُ أنّي أَفِرَ<sup>(۱)</sup> وقال الآخر:

فلا والله لا يُلْفَى لِمَا بِيْ ولا لِلَـدَيْهِمُ أَبَـدًا دَوَاءُ (٢) وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكر.

وتأمَّلُ جُمَلَ القسم التي في القرآن المصدَّرة بحرف النفي، كيف تجد المُقْسمَ عليه منفيًا ومُتضمنًا لنفي، ولا يَخْرُم هذا قولُه (٣): ﴿ فَ فَكَلَّ أُقَسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لَقَسَمُ لِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لَقَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ عَظِيمُ فَي ما قاله لَقُرُءَانُ كُرِيمٌ ﴿ فَي القرآن : من أنه شعر، أو كهانة، أو أساطير الأولين، الكفار في القرآن : من أنه شعر، أو كهانة، أو أساطير الأولين،

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لامرىء القيس في ديوانه (ص ١٥٤). وانظر الخلاف في نسبتها إليه في فصل المقال (ص ٣٨٣، ٣٨٤) والمقاصد النحوية (١/ ٩٨) وخزانة الأدب (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (۸/ ١٦٤ - ١٧٠) وشرح أبيات مغني اللبيب (١/ ١٤٥ ـ ١٤٥) وخزانة الأدب (١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥)، وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء (١/ ٢٨٨) والخصائص (٢/ ٢٨٢) والمحتسب (٢/ ٢٥٦) والصاحبي (ص ٥٦) والمقاصد النحوية (٤/ ١٠٢) ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا...».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كقوله»، والمثبت من ط، ق.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة: ٧٥- ٧٧.

كيف (١) صدّر القسم (٢) بأداة النفي، ثم أثبتَ له خلافَ ما قالوه، فتضمنت الآية معنى (٣) ليس الأمر كما يزعمون، ولكنه قرآن كريم.

ولهذا صرّح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وكذلك قوله: ﴿ لَا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَا أُقْمِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيْضَبُ ٱلْإِنْفَسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيْضَبُ ٱلْإِنْسَنُ ٱلَّنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَىٰ قَالدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ۞ ﴿ (٥) .

والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقويةً المُقْسَم عليه وتأكيده وشدة انتفائه.

وثانيها: تأكيده بنفس القسم.

وثالثها: تأكيده بالمُقْسَم به، وهو إقسامُه بنفسه لا بشيء من مخلوقاتِه، وهو سبحانَه يُقسِم بنفسه تارة، وبمخلوقاته تارة.

ورابعها: تأكيدهُ بانتفاء الحرج، ووجود (٢٦) التسليم.

١) «كيف» ساقط من طا.

<sup>(</sup>٢) ط، ق: «القول».

<sup>(</sup>٣) ط: «أن».

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير: ١٥\_ ١٩. وبعده في النسخ: «وما هو بقول شاعر»، وليست ضمن هذه الآيات.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة: ١- ٤.

<sup>(</sup>٦) ط، ق: «وهو وجود».

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر.

وما هذا التأكيد والاعتناء (١) إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يُعتنَى به، ويُقرَّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير.

وقال تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴿ ثَالَ وَهذا (٣) دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورًا:

منها: أن يكون أحبَّ إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه أمن غيره، ومع هذا فيجب أن يكونَ الرسول أولى به منها، وأحبَّ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان.

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمالُ الانقياد والطاعة والرضى والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضى بحكمه، والتسليم لأمره، وإيثاره على كل من سواه (٧٠).

ومنها: أن لا يكون للعبد حُكْمٌ على نفسه أصلاً، بل الحكمُ

<sup>(</sup>١) «والاعتناء» ساقط من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) ط: «وهو».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الولاية».

<sup>(</sup>٥) ط: «له». ق: «بها».

<sup>(</sup>٦) ط: «يجب».

<sup>(</sup>٧) ط: «على ما سواه». ق: «على هواه».

على نفسه للرسول، يحكم عليها أعظم من حُكْمِ السيد على عبده، والوالد(١) على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها.

فيا عجبًا كيف تَحصُلُ هذه الأولوية لعبد قد عَزَلَ ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم، ورضِيَ بحكم غيره، واطمأن إليه أعظمَ من طمأنينته (٢) إلى الرسول ﷺ، وزعم أن الهدى لا يُتلَقّى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالات (٣) العقول، وأنَّ ما جاء (٤) به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على (٥) غيره، وذلك هو الضلال المبين (٢)

ولا سبيلَ إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعَزْلِ كل ما سواه، وتوليتِه في كل شيء، وعَرْضِ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به؛ فإن شهد له بالبطلان ردَّه، وإن لم تتبينْ شهادتُه له بصحة (٧) ولا بطلانِ جَعَلَه بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، وَوَقَفَه حتى يَتَبَيَّن أي الأمرين أولى به؟

<sup>(</sup>١) ط: «أو الوالد».

<sup>(</sup>۲) ط: «اطمئنانه».

<sup>(</sup>٣) ط: «دلالة».

<sup>(</sup>٤) ط: «الذي جاء».

<sup>(</sup>٥) ط: «إلى».

<sup>(</sup>٦) ط، ق: «البعيد».

<sup>(</sup>V) ط: «لا بصحة».

فمن سلكَ هذه الطريقةَ استقامَ له سَفَرُ الهجرة، واستقام له علمُه وعملُه، وأقبلتْ وجوهُ الحقِّ<sup>(۱)</sup> إليه من كلِّ جهة.

ومن العجب أن يَدّعيَ حصولَ هذه الأولوية والمحبة التامة مَن كان (٢) سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها، والغضب والحمية (٣) لها، والرضى بها والتحاكم إليها، وعرض ما قال (٤) الرسول عليها؛ فإن وافقها قبِلَه، وإن خالفها التمسَ وجوه الحيل، وبالغَ في ردِّه لَيًّا وإعراضًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَلُورُ الْقَ

وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحنُ نُنبَّهُ (٦) على بعضها لشدة الحاجة إليها.

<sup>(</sup>١) ق: «الخلق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كل».

<sup>(</sup>٣) ط: «المحبة».

<sup>(</sup>٤) ط: «قاله».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ط: "يجب التنبيه".

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: ١٣٥.

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط، وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حقِّ كل أحد عَدُوًّا كان أو وليًّا، وأحقُّ ما قام له العبد بالقسط (۱): الأقوالُ والآراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؛ فالقيام فيها بالهوى والعصبية (۲) مضادٌ لأمر الله، مُنافٍ لما بَعَثَ به رُسُلَه (۳)، والقيامُ فيها بالقسط وظيفةُ خلفاءِ الرسول في أمته، وأمنائِه بين أتباعه، ولا يستحقُّ اسمَ الأمانةِ إلا من قام فيها بالعدل المحض، نصيحةً لله ولكتابه ولرسوله ولعباده.

أولئك هم الوارثون حقًا، لا من يجعل أصحابه ونِحْلَته ومذهبه عِيَارًا<sup>(3)</sup> على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالِي من وافقه لمجرد<sup>(6)</sup> موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضَه الله على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضًا، وأكبر وجوبًا.

ثم قال: ﴿ شُهُدَآهَ لِللهِ ﴾ والشاهد هو المُخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور؛ فأمر تعالى أن نكون شهداء (٦) له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضًا (٧)، وأن تكون لله لا لغيره.

<sup>(</sup>١) ط: "بقصد".

<sup>(</sup>٢) ط: «المعضية».

<sup>(</sup>٣) ط: «رسوله».

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «معيارًا».

<sup>(</sup>٥) ط: «بمجرد».

<sup>(</sup>٦) ط: «يكون شهيدا»..

<sup>(</sup>V) «أيضًا» ساقطة من ط.

وقال في الآية الأخرى: ﴿ كُونُواْ قَوَّىمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ (١).

[فتضمنت الآيتان أمورًا أربعة:

أحدها: القيام بالقسط](٢).

والثاني: أن يكون لله.

والثالث: الشهادة بالقسط.

والرابع: أن تكون لله.

واختصت آية النساء بالقيام (٣) بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسرِّ عجيبٍ من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، فأمر سبحانه بأن (٤) يقام بالقسط، ويشهد به على كل أحد، ولو كان أحبَّ الناس إلى العبد، فيقوم به (٥) على نفسِه، ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه (١) الذين هم أخصُ به وألصق (٧) من سائر الناس،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٨.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بالقيام» ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «أن».

<sup>(</sup>٥) ط: "بالقسط".

<sup>(</sup>٦) ط: «أقاربه».

<sup>(</sup>V) ط: «الصديق» تحريف.

فإنّ ما في العبد من محبتِه (۱) لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، [ولا سيما إذا كان الحق](۲) لمن يبغضه ويعاديه قبلهم؛ فإنه لا يقوم به في هذه (۳) الحال إلا من كان الله ورسوله أحبّ إليه من [كل] (٤) ما سواهما.

وهذا يَمتحِنُ به العبدُ إيمانَه؛ فيعرف منزلةَ الإيمان من قلبه ومحلَّه منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يَشْنَوُه (٥)، وإنه لا ينبغي له (٢) أن يحمله بغضه لهم على (٧) أن يَجْنَفَ (٨) عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبُّه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يُدخِلُه ذلك البغضُ في باطل، ولا يَقْصُرُ به هذا الحبُّ عن الحقِّ. كما قال بعض السلف (٩): «العادل هو الذي إذا غَضِبَ لم يُدخِلْه غضبُه في باطل، وإذا رضي لم يُخرِجُهُ رضاه عن الحقِّ.

<sup>(</sup>۱) ط: «محبة».

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ط: «هذا».

<sup>(</sup>٤) من ط، ق.

<sup>(</sup>٥). ط: «يجفوه». ق: «يسوءه».

<sup>(</sup>٦) «له» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧). «على» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>A) ط: «يحيف».

<sup>(</sup>٩) رُوي نحوه عن محمد بن كعب، كما في «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٧٦). وأخرج الطبراني في «الصغير» (ص ١١٤) عن أنس مرفوعًا نحوه، قال الهيثمي في «المجمع» (١/٩٥): فيه بشر بن الحسين وهو كذاب.

فاشتملت الآيتان على هذين الحُكْمين وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء.

ثم قال تعالى: ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ ﴾؛ أي: إن يكن المشهود عليه غنيًّا ترجون وتأملون عَوْدَ منفعة غِنَاه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه، فاللهُ أولى (١) بهما منكم، هو ربهما ومولاهما، وهما عَبْدَاه (٢) كما أنكم عَبِيدُه، فلا تُحَابُوا غنيًّا لغِنَاه، ولا تَطمَعُوا في (٣) فقيرٍ لفقرِه؛ فإن الله أولى بهما منكم.

وقد يقال: فيه (٤) معنى آخر أحسنُ من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغني فخوفًا على ماله، وأما الفقيرُ فلإعْدَامِه، وأنه لا شيء له؛ فتتساهلُ النفوسُ في القيام عليه بالحق، فقيل لهم: اللهُ أولى بالغني والفقير منكم، أعلمُ بهذا، وأرحمُ بهذا؛ فلا تتركوا أداءَ الحق والشهادة على غني ولا فقير.

ثم قال تعالى: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ الْمُوكَ أَن تَعَلَدِلُواْ ﴾ نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل.

<sup>(</sup>۱) «أي إن يكن. . . بهما» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) ط: «عبيده».

<sup>(</sup>٣) «تطمعوا في» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ق: «في هذا».

وقوله: ﴿أَن تَعَدُلُوا ﴾ منصوبُ الموضع على أنه (١) مفعول لأجلِه. وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلوا، أو حِذار أن تعدلوا؛ فيكون اتباعُكم الهوى كراهية العدل وفرارًا منه. وعلى قول الكوفيين التقديرُ: أن لا تَعدِلُوا.

وقول البصريين أحسن وأظهر<sup>(٢)</sup>.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن تَلْوُءُ أَ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ذكر سبحانه السّببين الموجبين لكتمان الحق محذرًا منهما، متوعدًا عليهما:

أحدهما: اللَّيُّ.

والآخر: الإعراض

فإن الحقَّ إذا ظَهِرتْ حُجَّتُه، ولم يجد مَن يَرُومُ دفعَها طريقًا إلى دفعها، أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانًا أخرس، وتارةً يَلُويْها أو يُحرِّفها.

واللَّيُّ مثل الفَتْل، وهو التحريف. وهو نوعان: ليٌّ في اللفظ، وليٌّ في المعنى.

فاللَّيّ في اللفظ: أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقّ؛ إما بزيادة لفظة، أو نقصانها، أو إبدالها بغيرها، أو ليَّالًا) في كيفية

<sup>(</sup>١) ط: «لأنه».

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢١٣) وزاد المسير (٢/ ٢٢٢) والبحر المحبط (٣/ ٣٧٠\_ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ط: «ولي». ق: «وإما».

أدائها، وإيهام السامع لفظًا ومراده (١) غيره؛ كما كان اليهود يَلْوُوْنَ أَلسَتَهُم بالسَّلام على رسول الله ﷺ (٢). فهذا أحد نوعي اللَّيِّ.

والنوع الثاني منه: ليُّ المعنى، وهو تحريفه، وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به (٢)، وتَحْمَالُه (٤) ما لم يُرِدْه، أو يُسقط منه بعض ما أراد (٥) به، ونحو هذا من ليّ المعاني، فقال تعالى: ﴿ وَإِن تَلْوُءُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِن تَلْوَءُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِن تَلْوَءُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِن تَلْوَءُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِن تَلْوَءُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ولما كان الشاهد مُطالَبًا بأداء الشهادة على وجهها، فلا يكتمها ولا يُغيّرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللّيُّ نظير تغييرها وتبديلها.

فتأمل<sup>(١)</sup> ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.

والمقصود أن الواجب الذي لا يتمُّ الإيمانُ بل لا يَحصُلُ مسمَّى الإيمانُ بل لا يَحصُلُ مسمَّى الإيمان إلا به مقابلةُ النصوص بالتَّلقِّي والقبول، والإظهار لها، ودعوة الخلق إليها، لا تُقَابَل بالإعراض (٧) تارةً، وباللَّيِّ أخرى. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن

<sup>(</sup>۱) ط: «وإرادة».

<sup>(</sup>٢) كانوا يقولون: «السَّام عليكم» \_ يقصدون به الموت \_ كما رواه البخاري (٢) كانوا يقولون: «السَّام عليكم» \_ يقصدون به الموت \_ كما رواه البخاري (٢) كانوا يقولون: «١٦٥» عليه السَّام عليه البخاري ومواضع أخرى) ومسلم (٢١٦٥) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) «به» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٤) ط: «بجهالة» تحريف.

<sup>(</sup>٥) ط: «لبعض المراد».

<sup>(</sup>٦) ق: «فاشتمل».

<sup>(</sup>V) ط: «بالاعتراض».

يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ ﴾ (١) فدَلّ هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله (٢) في كل مسألة من المسائل حُكْمٌ طلبيٌّ أو خبريٌّ، فإنه ليس لأحد أن يَتَخَيَّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن [ولا مؤمنة] (٣) أصلاً، فدلَّ على أن ذلك (١) مُنافٍ للإيمان.

وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله على لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد<sup>(٥)</sup>.

ولا يستريب (٢) أحدٌ من أئمة الإسلام في صحَّة ما قال (٧) الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجَّة الواجبَ اتباعُها على الخلق كافّة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) ط: «ورسوله».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ط.

<sup>(</sup>٤) «الحكم فيذهب. . . أن ذلك» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٥) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (٢/ ٣٣٥) و "إعلام الموقعين» (٢/ ٢٦٣) وكتاب «الروح» (ص ٣٥٧). وقد قال الشافعي في «الرسالة» (ص ٣٣٠): "إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عَرَفه، لا يُقَوِيه ولا يُوهِنه شيء غيرُه، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحدِ معه أمرًا يخالف أمرَه».

<sup>(</sup>٦) ط: «لم يسترب».

<sup>(</sup>٧) ط: «قاله».

غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع (١)، فضلًا عن أن تُعارَضَ بها النصوصُ، وتُقَدَّمَ عليها، عياذًا بالله من الخذلان.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلً وَوَان تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ (٢) وَعَلَيْ السّول لا في غيرها، فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي (٣) في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلّق بالشرط؛ فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، كما يَغْلَطُ فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج (٤) في تقرير الدلالة منه إلى (٥) تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رئبّب (٢) على شروط وعُلِقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطًا له. إذا ثبت هذا فالآية نصّ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.

وفي إعادة الفعل في قوله: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ دونَ الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة، سنذكرها عن قُرب إن شاء الله تعالى.

وقوله: ﴿ فَإِن تُوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾، الفعل للمخاطبين،

<sup>(</sup>١) «لا واجبة الاتباع» سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) «إنما هي» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «محتاج».

<sup>(</sup>٥) ط: «تقريره الدلالة منه لا».

<sup>(</sup>٦) ط: «ترتبت».

وأصله: تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا. والمعنى: أنه قد حُمِّلَ أداءَ الرسالة وتبليغَها، وحُمَّلتم طاعتَه والانقيادَ له والتسليمَ؛ كما ذكر البخاري في «صحيحه»(١) عن الزهري قال: «من الله البيان، وعلى رسولِه(٢) البلاغ، وعلينا التسليم».

فإن تركتم أنتم ما حُمِّلْتُموه من الإيمان والطاعة، فعليكم لا عليه؛ فإنه لم يُحَمَّلُ طاعتكُم (٣) وإيمانكُم، وإنما حُمِّلَ تبليغكم وأداءَ الرسالةِ إليكم. فإن تطيعوه فهو حظُّكم وسعادتُكم وهدايتُكم، وإن لم تطيعوه فقد أدَّى ما حُمِّل (٤)، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم (٥).

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُرُّ فَإِن لَنَاعَتُمْ مِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوَمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ فَإِن لَنَاعَتُمْ مَن وَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَالْتَح الآية وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٢) ؛ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية بندائهم (٧) باسم الإيمان المُشْعِر بأن المطلوب منهم من موجبات بندائهم من موجبات

<sup>(</sup>۱) تعليقًا في (۱۳/ ۵۰۳) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (۷۱) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ٤٨٧) وابن حبان في صحيحه (۲/ ٤١٤) وأبو نعيم في «الحلية» (۳٫۹۳۳).

<sup>(</sup>٢) ط، ق: «الرسول».

<sup>(</sup>٣) «طاعتكم و» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) "فهو حظكم... مأ حمل" ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) ط: «هداهم وتوفيقهم».

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) ط: «بالنداء».

الاسم الذي نُودُوا وخُوطِبوا(١) به، كما يقال: يا مَن أَنْعَمَ الله عليه وأغناه من فضله! أحسن كما أحسنَ الله إليك. ويا أيها العالمُ علّم الناسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمُ احكُمْ بالحقِّ، ونظائره.

ولهذا كثيرًا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٢):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ (٣).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ﴾(٤).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الَّوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم ﴾ (٥)، ونظائره (١).

ففي ذلك (٧) إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؛ فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه.

ط: «نودوا به وخطبوا».

<sup>(</sup>٢) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة: ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ١.

<sup>(</sup>٦) «ونظائره» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>V) ط: «هذا».

<sup>(</sup>A) «ففرق. . . وأطيعوا الرسول» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٩) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ.

الأمر، وسلّط عليهما عاملاً واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسبُ. وتحته سرٌّ لطيف؛ وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تَجبُ طاعتُه فيه، وإن لم يكن مأمورًا به بعينه في القرآن، فتجبُ طاعةُ الرسول مهردةً ومقرونةً. فلا يَتوهم مُتوهم مُتوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن (۱)، وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال النبي عَيَا الله والله والله والله الله من شيء البعناه، أمري؛ فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإنّى أوتيتُ الكتابَ ومثله معه» (۲).

وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي عليه أنه قال: «على المرء السمع والطاعة [فيما أحبَّ وكره](٢) ما لم يُؤْمَرُ بمعصية الله، فلا سمع ولا طاعة (٥).

<sup>(</sup>١) «طاعة الرسول. . . القرآن» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢) والدارمي (٥٩٢) والترمذي (٢٦٦٤) وحسّنه، وابن ماجه (١٢) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب. وأخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) وأبو داود (٤٦٠٤) من طريق حريز ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) من ط، وكذا الرواية.

<sup>(</sup>٤) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧١٤٤) ومسلم (١٨٣٩) من حديث عبدالله بن عمر.

فتأمَّلُ كيف اقتضتْ إعادة هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾، ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردَّ إلى القرآن ردُّ إلى الله والرسول، والردُّ إلى السنة ردُّ إلى الله والرسول<sup>(١)</sup>، فما يحكم <sup>(٢)</sup> به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله.

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى (٣) كتابه؛ فقد رددتموه إلى الله و(٤) رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد رددتموه إلى الله والرسول (٥)، وهذا من أسرار القرآن.

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه (٦) فيهم روايتان:

إحداهما: أنهم العلماء.

والثانية: أنهم الأمراء(٧).

<sup>(</sup>١) «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) ط: «حكم».

<sup>(</sup>٣) «إلى» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) «الله و» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) «والرسول» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٦) ط: "وعنه".

<sup>(</sup>٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٥٨ / ١٥٨): «نصَّ الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، إذ كلِّ منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله، وكان نواب رسول الله على حياته. . . يجمعون الصنفين، وكذلك خلفاؤه من بعده».

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية (١). والصحيح: أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم (٢) ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله.

فالعلماء (٣) وُلاَتُه حفظًا، وبيانًا، وبلاغًا (٤)، وذبًا عنه، وردًّا على من ألحَدَ فيه وزاغَ عنه، وقد وكَّلهم الله بذلك، فقال تعالى: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَءِ فَقَدٌ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُكُمُا نَهُا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَكُمُا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿ فَإِن النَّاسِ تبعًا لهم وكالةٍ أوجبتُ طاعتَهم والانتهاءَ إلى أمرهم، وكونَ الناس تبعًا لهم.

والأمراءُ وُلاَتُه قيامًا، ورعايةً (٢)، وجهادًا، وإلزامًا للناس به، وأخذهم على يد من خَرَج عنه.

وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورَعية . ثم قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

وهذا دليل قاطعٌ على أنه يَجبُ ركُّ موارد النّزاع في كل ما تنازع فيه

**(**Y).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (٥/ ٩٣\_ ٩٥) والمدخل للبيهقي (٢١٢ ـ ٢١٢) وزاد المسير (٢/ ١١٦، ١١٧) وتفسير القرطبي (٥/ ٢٥٩، ٢٦٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٥٣٠) وفتح الباري (٨/ ٢٥٤) والدر المنثور (٢/ ٥٧٣ـ ٥٧٦).

<sup>«</sup>هم» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) ط: «فإن العلماء».

<sup>(</sup>٤) «وبلاغًا» ساقطة من ظ.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ط: «عناية».

وقد اتفق السَّلف والخلف على أن الردَّ إلى الله هو الردُّ إلى الله على الله على أن الردَّ إلى الله هو الردُّ إلى سنَّته كتابه، والردُّ إلى رسوله (٢) هو الردُّ إليه في حياته، والردُّ إلى سنَّته بعد وفاته (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحال في الرد إلى».

<sup>(</sup>٢) ط: «حكم».

<sup>(</sup>٣) ط: «من».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) «إلى» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٦) ط: «الرسول».

 <sup>(</sup>۷) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۹۵، ۹۹) وجامع بيان العلم وفضله (۱/ ۷۲۵،
 (۷) ۱۲۷، ۲/ ۹۱۰، ۱۱۷۷، ۱۱۸۹) والفقيه والمتفقه (۱/ ۱٤٤) وتفسير =

ثم قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ فَيَ ﴾ ؛ أي هذا الذي أمرتُكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي (١) الأمر، وردِّ ما تنازعتم فيه إليَّ وإلى رسولي، خيرٌ لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خيرٌ لكم وأحسنُ عاقبَةً.

فدلَّ هذا على أن طاعة الله ورسوله، وتحكيم الله ورسوله، هو سببُ السعادة عاجلًا وآجلًا.

ومن تدبّر العالم والشُّرور الواقعة فيه علم أن كل شَرِّ في العالم فسببه (۲) مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو (۳) بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي (٤) موجباتُ مخالفة الرسول ومقتضياتُها، فعاد شرُّ الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه، فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شرُّ قط.

وهذا كما أنه معلوم في الشُّرور العامّة والمصائب الواقعة في الأرض؛ فكذلك هو في الشَّر والألم والغَمِّ الذي يُصيبُ العبدَ في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلاَّ فطاعتُه (٥) هي الحصن

<sup>=</sup> القرطبي (٥/ ٢٦١) والدر المنثور (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>۱) ط: «أولياء».

<sup>(</sup>۲) ط: «سببه».

<sup>(</sup>٣) ط: «فانه».

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «هو».

<sup>(</sup>٥) ط: «ولأن طاعته». ق: «وإلا فإن طاعته».

الذي من دخله فهو<sup>(۱)</sup> من الآمنين، والكهف الذي [من]<sup>(۲)</sup> لجأ إليه فهو<sup>(۳)</sup> من الناجين.

فَعُلِمَ أَن شرورَ الدنيا والآخرة إنما هي (٤) الجهل بما جاء به الرسول ﷺ والخروج عنه، وهذا برهان قاطعٌ على أنه (٥) لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده (٦) في معرفة ما جاء به الرسول ﷺ علمًا، والقيام به عملًا.

وكمالُ هذه السعادة بأمرين آخرين:

أحدهما: دعوةُ الخَلْق إليه.

والثاني: صبره وجهادُه (٧) على تلك الدَّعوة.

فانحصر الكمال الإنساني في (٨) هذه المراتب الأربعة:

إحداها: العلم بما جاء به الرسول.

الثانية: العمل به.

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «كان».

<sup>(</sup>٢) من ط، ق.

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «كان».

<sup>(</sup>٤) ط: «هو».

<sup>(</sup>٥) ط، ق: «أن».

<sup>(</sup>٦) ط، ق: «بالاجتهاد».

<sup>(</sup>V) ط، ق: «اجتهاده».

<sup>(</sup>A) ط: «علی».

الثالثة: بَثُّهُ (١) في الناس، ودعوتهم إليه.

الرابعة: صبره وجهاده (٢) في أدائه وتنفيذه.

ومن تطلَّعتْ (٣) هِمَّتُه إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعَهم؛ فهذه طريقتهم حقًا.

فإن شِئتَ وَصْلَ القومِ فاسلُكُ طريقَهم (أنَّ فقد وَضَحَتْ للسالكينَ عِيانَا وَقَالَ شِئتَ وَصْلَ القومِ فاسلُكُ طريقَهم (فَلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ وَقَالَ تعالَى لَرسُولُه ﷺ (فَيْكُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ أَهُمَ سَمِيعُ قَرِيبُ ﴿ وَلَا إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنَّ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبُ ﴿ وَلَا إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَى نَفْسِى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فهذا نص صريح في أن هُدى الرسول على إنما حصل (٢) بالوحي، فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن عَبَد اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن عَبَد الله وَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن عَبَد الله وَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن عَبَد الله وَلِيّا مُرْشِدًا الله الله ولكن ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن الله ولكن الله ولكن

فأيُّ ضلالٍ أعظمُ من ضلالِ مَن يزعم (^) أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقلِ فلان ورأي فَلْتَان (٩)؟ وقولِ زيدٍ وعمرو؟

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «نشره».

<sup>(</sup>٢) ق: «اجتهاده».

<sup>(</sup>٣) ط: «طلعت».

<sup>(</sup>٤) ط: «سيلهم».

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ط: «يحصل».

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف: ١٧.

<sup>(</sup>A) ط: «زعم».

<sup>(</sup>٩) الفلتان من الرجال: الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنى فلان.

فلقد (۱) عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين.

وقال تعالى: ﴿ الْمَصَّ إِنَّ كِنْكُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَنَّ مِعُواْ مَا أُنِلَ إِلَيْكُم مِّن زَيِّكُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِ اللهُ فَلِيكُمُ مِّن زَيِّكُرُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِ اللهُ فَلَا مَا أَنزل على أَوْلِيَا أَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هُو إِلا اتباع المُنْزَل أو اتباع رسوله، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المُنْزَل أو اتباع أولياء مِن دُونِه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم (٣) يتبع الوحي فإنما اتبع (٤) الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به.

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَعَوُّلُ يَكَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّاسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ يَكُولُكُ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطُ لُنُ لِلْإِنسَينِ خَذُولًا ﴿ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فكل من اتخذ خليلاً (٦) غير الرسول، يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول؛ فإنه قائلٌ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه

<sup>(</sup>۱) ط: «ولقد».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١-٣.

<sup>(</sup>Y) d: "K".

<sup>(</sup>٤) ط: «يتبع».

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: ٢٧\_ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) «خليلا» ساقط من ط.

لم يُعَيِّنُ (١) هذا الخليلَ، وكنّى عنه باسم فلان، إذْ لكلِّ متبع أولياءُ (١) من دون الله فلانٌ وفلانٌ.

فهذا حال هذين الخليلين المتخالَّينِ على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخُلَّةِ إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تمنى القوم طاعة الله وطاعة (٢) رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كُبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عُذرَ لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا الساداتِ والكُبراء وعَصَوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ﴿ رَبُّناً ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَٱلْعَنَامُ لَعَنَا كِيرًا ﴿ وَفِي بعض هذا عبرةٌ للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) «إنه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وليا».

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: ٦٧ أ

<sup>(</sup>٤) ط: «تبعوهم».

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: ٦٦٪ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) «طاعة» ساقطة من ط.

وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ أَفَاتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَاينتِهِ الْوَالْمِكَ يَعَالَمُ مَن الْكُنتُ مِن الْكُنتُ مَن اللّهِ عَالُوا اللّهِ عَالُوا اللّهُ مَا كُنتُ مَن اللّهِ عَلَى أَنفُسِمِ أَنَهُم كَانُوا كَفِينَ عَنَ قَالَ ادْخُلُوا مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِمِ أَنَهُم كَانُوا كَفِينَ عَنَ قَالَ ادْخُلُوا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن الْجِينِ وَالْإِنسِ فِي النّارِ كُلّما دَخَلَت أُمّة لَكَنتُ أَخْهُم فَي أَنْ اللّهُ مَن اللّهِ عَنْ الْجِينِ وَالْإِنسِ فِي النّارِ كُلّما دَخَلَت أُمّة لَكَنتُ أَخْهُم حَتَى إِذَا اذَاكُونَ أَن اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فليتدبر العاقلُ هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر.

قوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِتَايَنتِهِ ۚ ﴿ ذَكُر الصنفينِ المبطلَيْنِ:

أحدهما: مُنشِئ، الباطل والفرية، وواضعُها، وداعي الناسِ إليها.

والثاني: المكذِّب (٢) بالحق.

فالأول كفرُه بالافتراءِ وإنشاءِ الباطل، والثاني كفرُه بجحود الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُبْطِل؛ فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله، وصدُّ الناس عن الحقّ، استحقَّ تضعيفَ العذاب؛ لتضاعُفِ كفره (٣) وشرِّه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ٱلَذَينَ العذاب؛ لتضاعُفِ كفره (٣)

سورة الأعراف: ٣٧\_ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ط: «مكذب».

<sup>(</sup>٣) ط: «لكفره».

كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ فَلَمَا كَفُرُوا وَصَدُّوا عِبَادَه عَن سَبِيلُه عَلَّبُهُم عَذَابِين: عَذَابًا بَكُفُرِهُم، وعَذَابًا بَصَدِّهُم عَن سَبِيلُه.

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب؛ كقوله: ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَكَابُ أَلِيمُ اللَّهِ ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَكَابُ أَلِيمُ اللَّهِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ ﴾ يعني: ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴿ كَنْتُم تَوَالُونَ فِيه وَتُعادُونِ فِيه، وَتَرجُونِه وتخافُونِه مِن دُونِ الله؟ (٣) ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا ﴾ . زالوا وفارقوا، وبطلت تلك الدعوة .

﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾، ادخلوا في جملة هذه الأمم.

﴿ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخَنَهًا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لا أُولَنهُمْ كُلُ مَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لا أُولَنهُمْ كُلُ أَمة متأخرة ضلّت بأسلافها(٤).

﴿ رَبَّنَا هَا وُلَآءٍ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ ﴾ ضَاعِفْ عليهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٠٤، سورة المجادلة: ٤.

<sup>(</sup>٣) «أين... دون الله» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «متأخرة الأسلافها».

العذاب (١) بما أضلُّونا وصدُّونا عن طاعة رُسُلِك.

﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ من الاتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره.

﴿ وَلَكِكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المضاعف.

﴿ وَقَالَتُ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾؛ فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل، وبينوا لكم الحق، وحذَّروكم من ضلالنا، ونهو كم عن اتباعنا وتقليدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا، وقد وتَرْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل، فأيُّ فضل كان لكم علينا، وقد ضللتم كما ضللنا، وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا؟ (٢) ﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ فَا الْعَلَامِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَ

فللهِ ما أشفاها من موعظة، وما أبلغَها من نصيحة، لو صادفَتْ من القلوب حياةً، فإن هذه الآيات (٣) وأمثالها مما تُذكِّر (٤) قلوبَ السائرين إلى الله، وأما أهل البَطالَة الثكلة (٥) فليس عندهم من ذلك خبر (٢).

<sup>(</sup>۱) ط: «ضاعفه عليهم».

<sup>(</sup>٢) «وقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٣) ط: «الآية».

<sup>(</sup>٤) ط: «بذكر».

<sup>(</sup>٥) «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: "خير".

## فصل

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم، العادلون عن طريقتهم، الذين يزعمون أنهم تبع لهم (١) ، وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِذْتَبَرَّا اللَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا وَرَاوُا الْمَذَكُورِون في قوله تعالى: ﴿إِذْتَبَرَّا اللَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا الْمَذَكُورِون مِن النَّرَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ ال

فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى (٣)، وأتباعُهم ادّعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم (٤)، يزعمون أنّهم يحبونهم، وأن محبّتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم (٥)، فيتبرءون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم.

وهذه حال كل من اتَّخذ من دون الله ورسوله وَلِيْجَةً وأولياء، يُوالِي لهم ويُعادِي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حَسَراتٍ عليه مع كثرتها وشدة تَعَبِه

<sup>(</sup>۱) ط: «لهم تبع».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٦٦- ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) ط: «هدى».

<sup>(</sup>٤) ط: «طريقتهم».

<sup>(0) «</sup>لهم» ساقطة من طأ.

فيها ونصبه، إذ لم يُجرِّد موالاته ومعاداته، ومحبته وبُغضه، وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطلَ الله عز وجل ذلك العمل كلَّه، وقطع تلك الأسباب، وهي: الوُصَلُ والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال: ﴿ وَتَقطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللهِ كَانَ بينهم في الله الله الله على الله على الله وروحة قلم الله ومودَّة [وموالاة] (٢) كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريد عبادته وحده، ولوازمها من الحب والبغض، والعطاء والمنع، والموالاة والمعاداة، والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله (٣)، وترك كل كل عادة ما خاء به، والإعراض عنه، وعدم الاعتداد (٥) به، وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره، فضلاً عن تقديم قول غيره عليه.

فهذا السبب هو<sup>(۱)</sup> الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخِيتُه التي يجول ما يجول<sup>(۷)</sup>، ثم إليها مَرْجعُه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٦٦. ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) «لقوله» ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) «كل» ساقط من ط.

<sup>(</sup>o) d: «الاعتناء».

<sup>(</sup>٦) ط: «هو السبب».

<sup>(</sup>V) d: «يحول ما يحول».

# نَقِّل فُوادَك حيثُ شنتَ من الهَوى

ما الحبُّ إلا للحبيبِ الأُوَّلِ

كم مَنزلِ في الأرضِ يَالُفُه الفتَى

وحَنِيْنُ مَ أَبِدًا لأَوَّلِ مَنْ زِلِ (١)

وهذه النسبة هي (٢) التي تنفع العبد، فلا ينفعُه غيرُها في الدُّوْرِ الثلاثة؛ أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار؛ فلا قوامَ له ولا عيشَ ولا نعيمَ ولا فلاحَ إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله، ولقد أحسن القائلُ حيث قال (٣):

إذا تَقَطَّعَ حَبْلُ الوَصْلِ بِينَهُمُ فللمحبينَ حَبْلٌ غيرُ مُنقطع وإذا تَقَطَّعَ حَبْلٌ غيرُ مُنْصَدِع (أَ) وإن تَصَدَّع شَمْلُ الوَصْلِ بِينَهُمُ فللمحبينَ شَمْلٌ غير مُنْصَدِع (أَ)

والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعُلَقَ والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربّه فقط، وهو سبب العبودية

<sup>(</sup>۱) هما لأبي تمام في ديوانه (٤/ ٢٥٣) والبيان والتبيين (٣/ ٣١٣) وأحبار أبي تمام للصولي (ص ٢٠٣). والأول في الصناعتين (ص ٢٠٤) والخصائص (٢/ ١٧١) والموازنة للآمدي (ص ٢٠) ودلائل الاعجاز (ص ٤٩٥). وهما بلا نسبة في العقد الفريد (٣/ ٤٧٠، ٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) ط: «هي النسبة».

<sup>(</sup>٣) «حيث قال» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص ٢٨٠).

المحضة التي لا وجود لها ولا تَحَقُّقُ (۱) إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عُرِفَتْ إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، وقد قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَّنْ أُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَّنْ أُورًا ﴿ (٢) .

فهذه الأعمال<sup>(٣)</sup> التي كانت في الدنيا على غير سُنة رسُله وطريقتِهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباءً منثورًا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يَرى سَعْيَه كلَّه ضائعًا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سَعِدَ أهلُ السَّعي النافع بسعيهم.

## فصل

فهذا حكم الأتباع<sup>(١)</sup> الأشقياء، فأما الأتباع<sup>(٥)</sup> السُّعَدَاء فنوعان:

أَتَبَاعٌ لَهُم حَكُمُ الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ وَٱلسَّنِيقُونَ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ وَٱللَّذِينَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) ط: "تحقيق".

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ط: «هي أعماله».

<sup>(</sup>٤) ط: «أتباع».

<sup>(</sup>٥) ط: «أتباع».

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: ١٠٠.

فهؤلاء هم الشعداء الذين ثبت لهم رضَى الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله على وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يَعُمُّ كل من اتبعهم بإحسان، وهذا يَعُمُّ كل من اتبعهم بإحسان (۱) إلى يوم القيامة، ولا يختصُّ ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خُصَّ التابعون (۲) بمن رأى (۱) الصحابة تخصيصًا عُرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه (٤).

وقيَّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسان، ليست مُطلقة فَتَحصُل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية] مصاحبة للإحسان؛ فإن الباء هنا للمصاحبة. والإحسان في المتابعة شرطٌ في حصولِ رضى الله عنهم وجنّاتِه.

وقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى بَعَثَ فِي اَلْأُمِيَّانَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَكِهِمْ وَيُكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مَّيِينٍ ﴿ وَوَاخِينَ مَنْكُمْ مَا يَكَلُمُ مُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ مِعِمُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ ذَوْلَ لَكُ فَضَلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضَلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو اللّهُ مَنْ اللّهُ يَعْلِيمِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَعَلَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا مُعَلّمُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) «وهذا. . . بإحسان» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) ط: «التابعين».

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «رأوا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن الله».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وزايد من ط، ق.

<sup>(</sup>٦) ط: «ههنا».

<sup>(</sup>V) سورة الجمعة: ٢\_ ٤}

فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله على وصحبوه. والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التَّاخُر وعَدَمُ اللَّحاق بهم في الزمان.

وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم (١) في الفَضْل والمرتبة (٢)، بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة.

والقولان كالمتلازمَيْنِ؛ فإنَّ مَن بعدَهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السُّعَداء.

وأما من لم يَقْبَلْ هُدى اللهِ الذي بُعث به رسوله، ولم يَرْفَعْ به رأسًا، فهو من الصنف الثالث، وهم ﴿ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) «بهم في الزمان... بهم» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) ط: «الرتبة».

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة: ٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) ط، ق: «كانت».

ونَفَعَه (۱) ما بعثني الله به، ومَثلُ من لم يَرْفَعْ بذلك رأسًا، ولم يَقبلُ هُدى الله الذي أُرسلْتُ به»(۲).

فَشَبَّه عَلَيْ العِلْمَ الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلاً منهما سببُ الحياة، فالغيث سببُ حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب.

وشَبَّه القلوبَ القابلةَ للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ كما شبّه سبحانه القلوب (٣) بالأودية في قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتَ أُودِيَةٌ إِقَدَرِهَا ﴾ (٤).

وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث:

إحداها: أرضٌ زكيَّةٌ قابلةٌ للشُّرب<sup>(٥)</sup> والنبات؛ فإذا أصابها الغيثُ ارتَوَتْ منه، ثمَّ أنبتتْ (٦) من كل زوج بهيج.

فهذا (٧) مثل القلب الزَّكي الذَّكي؛ فهو يقبل العلم بذكائه، ويُثْمِرُ فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابلٌ للعلم، مُثْمِرٌ لموجبه وفقهه وأسرار معادنِه.

<sup>(</sup>١) ط: «الدين فنفعه».:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢) من حديث أبي موسى الأشغري.

<sup>(</sup>٣) «وشبّه. . . القلوب» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: ١٧.

<sup>(</sup>٥). ط، ق: «للشراب».

<sup>(</sup>٦) ط: «يثمر النبت». ٠

<sup>(</sup>V) ط، ق: «فذلك».

والثانية: أرضٌ صلبة قابلة لثبوت الماء<sup>(١)</sup> فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها<sup>(٢)</sup> والسَّقْي منها والازدراع.

وهذا<sup>(٣)</sup> مَثَلُ القلب الحافظ للعلم، الذي يحفظه كما سمعه، ولا تَصَرُّفَ له فيه ولا استنباط (٤)، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين (٥) قال فيهم (٦) النبي عَيَّكُ: «فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وَرُبَّ حامل فقه غيرُ فقيه» (٧).

فالأول مثل (^) الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات؛ فهو يكسب بماله ما شاء.

والثاني مثل الغني الذي لا خِبرة له بوجوه الربح والكسب<sup>(۹)</sup>، ولكنه حافظٌ لمالِه، لا يُحسِنُ التصرفَ والتقلُّبَ فيه.

<sup>(</sup>۱) ط: «ما».

<sup>(</sup>٢) ط: «تنفع الناس لورودها».

<sup>(</sup>٣) ط: «وهو».

<sup>(</sup>٤) ط: «استنط».

<sup>(</sup>٥) ط: «الذي».

<sup>(</sup>٦) «فيهم» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٣) والدارمي (٢٣٥) وأبو داود (٣٦٦٠) والترمذي (٢٣٥) وابن ماجه (٤١٠٥) عن زيد بن ثابت، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس وغيرهم، وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرقه في جزء، ودرسها رواية ودراية.

<sup>(</sup>۸) ط: «كمثل».

<sup>(</sup>٩) ط، ق: «المكسب».

والأرض الثالثة أرض قاعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل النبات، ولا يُمسك ماءً، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تُنتَفَعْ بشيء منه.

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا<sup>(1)</sup> الفقه والدراية فيه (<sup>1)</sup>، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تُنبِتُ ولا تَحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له، ولا يُحسِنُ يُمسِكُ مالاً.

فالأول عالمٌ مُعَلَمٌ، داعٍ إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرُّسُل.

والثاني حافظٌ مُؤَدِّ لما سَمِعَه، فهذا يَحْمِلُ إلى غيره (٣) ما يَتَّجِرُ لَا بِهِ المحمولُ إليه ويستثمر.

والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هُدى الله، ولا رَفَعَ (٤) به رأسًا.

فاستوعب (٥) هذا الحديثُ أقسامَ الخَلْقِ في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان، وقسمٌ شقي (٦).

<sup>(</sup>١) «لا» ساقطة من ط. إ

<sup>(</sup>٢) «فيه» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٣) ط: «لغيره».

<sup>(</sup>٤) ط: «لم يرفع».

<sup>(</sup>٥) ق: «فيستوعب».

<sup>(</sup>٦) ط: «منها قسمان قسم سعيد وقسم شقى». وهو خطأ.

## فصل

وأما النوع الثاني من الأتباع السُّعَداء (۱): فهم أتباع المؤمنين من ذريّتهم، الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تَبَعٌ لهم. قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَهُمُ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ عِمَا كَسَبَ

أخبر سبحانه أنه ألحق الذُّرية بآبائهم في الجنة، كما أَتْبَعَهم إياهم في الإيمان، ولما كان الذُّرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: ﴿ وَمَا أَلْنَتُهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن عَملهم، والضمير عائد إلى الذين آمنوا؛ أي: وما نَقَصْنَاهم شيئًا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم، مع توفيتهم أجور أعمالهم؛ فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم، وألحقنا بهم ذرياتهم فق ما يستحقونه (٤) من أعمالهم.

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله، فرُبما وقع في الوهم أن إلحاق الذريةِ أيضًا حاصلٌ بهم (٥) في حكم

<sup>(</sup>١) «السعداء» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٢١.

<sup>(</sup>٣) ط: «ذريتهم». · · ·

<sup>(</sup>٤) ط: «يستحقون».

<sup>(</sup>o) ط: «لهم».

العدل، فإذا(١) اكتسبوا سيئاتٍ أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينًا بكسبه لا يتعلق بغيره منه (<sup>۲)</sup> شيء.

فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه (٣) من أسرار القرآن وكنوزه، التي يختص (٤) الله بفهمها من شاء.

فقد تضمنت هذه الآياتُ أقسامَ الخلائقِ كلهم سعدائهم وأشقيائهم: السعداء المتبوعين (٥) والأتباع، والأشقياء المتبوعين (٦) والأتباع.

فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أيِّ الأقسام هو، ولا يغترَّ بالعادة ويُخْلِدَ إلي البطالة.

فإن كان من قسم سعيد انتقل منه (٧) إلى ما فوقَه، وبذلَ جهده، والله ولى التوفيق والنجاح.

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان، قبلَ أن يقول: ﴿ يَكَيْتَنِي ٱلَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُنُّ اللَّهِ اللَّهِ الم

ط: «فلما». (1)

<sup>(</sup>Y) «منه» ساقطة من ط

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «نوع».

<sup>(</sup>٤) ق: «يخص».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المتبوعون».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المتبوعون». (V) «منه» ساقطة من ط.

سورة الفرقان: ٢٧.

## فصل

والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرِّ والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله (١)، باليد واللسان والقلب، مساعدة، ونصيحة (٢)، وتعليمًا، وإرشادًا، ومودةً.

ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله (٣) بكل (٤) خير إليه أسرع، وأقبلَ الله وليه أبوابَ العلم، ويسَّره وأقبلَ الله ولي أبوابَ العلم، ويسَّره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدِّ، ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلَهِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فإن قلت: فقد<sup>(٦)</sup> أشرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمٍ، فما زادُ هذا السَّفرِ وما طريقُه وما مَركبُه؟

قلت: زَادُه العلمُ الموروث عن (٧) خاتم الأنبياء عَلَيْهُ، ولا زاد له سواه؛ فمن لم يحصل (٨) هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلُف (٩) البطَّالون أكثر من أن يُحْصَوا، فله

<sup>(</sup>١) ط: «الرسول».

<sup>(</sup>Y) ط: «المساعدة والنصيحة».

<sup>(</sup>٣) «كان الله» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) ط: «فكل».

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ط، ق: «قد».

<sup>(</sup>V) ط: «من».

<sup>(</sup>A) ق: «لم يجد».

<sup>(</sup>٩) ط: «المتخلف».

أسوةٌ بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ مُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

فقطع اللهُ سبحانه انتفاعَهم بتأسِّي بعضهم بعضًا (٢) في العذاب؛ فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاةً، وتأسَّى بعضُ المُصَابِين ببعض؛ كما قالت الخنساء (٣):

فلولا(٤) كثرةُ الباكينَ حَولي على إخوانِهم لقَتَلْتُ نَفسي وما يَبكُون مثلَ أخي ولكن أُسَلِّي النَّفسَ عنهم بالتأسِّي فهذا الروح الحاصل من التأسي معدومٌ بين المشتركين في العذاب يومَ القيامة.

وأما طريقُه: فهو بذل الجهد، واستفراغ الوسع، فلن<sup>(ه)</sup> يُنَالَ بالمُنَى، ولا<sup>(٦)</sup> يُذرَك بالهُوَيْنا<sup>(٧)</sup>، وإنما كما قيل:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ط، ق: «ببعض».

 <sup>(</sup>٣) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص ٨٤، ٥٥) وأمالي القالي (٢/ ١٦٣).
 وبعضها في الكامل للمبرد (١/ ٢١) وزهر الآداب (٢/ ٩٢٩) والخصائص
 (٢/ ١٧٥) وشرح المقامات للشريشي (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «ولولا».

<sup>(</sup>٥) ط: «فلا».

<sup>(</sup>٦) ط: «لن».

<sup>(</sup>V) ق: «بالهوى» تحريف.

فَخُضْ غَمَراتِ الموتِ وَاسْمُ إلى العُلاَ

لكي تُدرِكَ العِزَّ الرفيعَ الدعائم

فلا خير في نفس تَخافُ من الرَّدَى

ولا هِمَّةٍ تَصْبُو إلى لَوم لائسم

ولا سبيلَ إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين:

أحدهما: أن لا يَصْبُو في الحق إلى لَومةِ (١) لائم؛ فإن اللوم يُدرِكُ الفارسَ؛ فيَصْرَعُه عن فرسِه، ويَجعلُه طَرِيْحًا (٢) في الأرض.

والثاني: أن تَهُونَ عليه نفسُه في الله؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافتِ النَّفسُ تأخرتُ وأحجمتْ، وأُحلدتْ إلى الأرض.

ولا يَتِمُّ له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قليلاً صارت تلك الأهوال ريحًا رَخَاءً في حقه تَحمِلُه بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها، إذْ صارتْ أعظمَ أعوانِه وخَدَمِه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه.

وأما مَركَبُه: فصِدْقُ اللَّجَأَ إلى الله، والانقطاع إليه بكلِّيته، وتحقيق الافتقار إليه من كل<sup>(٣)</sup> وجه، والضراعة إليه، وصدق

<sup>(</sup>۱) ط: «لوم».

<sup>(</sup>٢) ط: «صريعا».

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «بكل».

التوكل عليه، والاستعانة به، والانطراح بين يديه كالإناء (۱) المَثْلُوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قَيِّمِه ووَلِيَّه أن يَجْبُره (۲)، ويَلُمَّ شَعَثَه، ويُمِدَّه من فضلِه ويستره، فهذا الذي يُرجَى له أن يتولى الله هدايته، وأن يَكشِف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة، ومنازلها.

#### فصل

ورأس مال (٢) الأمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامُ التفكر وتدبر آيات القرآن ، بحيث (٥) يستولي على الفكر، ويَشْغَل القلب، فإذا صارت معاني القرآنِ مكانَ الخواطرِ من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يَصير إليها مَفْزَعُه ومَلْجَوُّه، تَمَكَّنَ حيئذ الإيمانُ من قلبه (٢)، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار له الإيمانُ من قلبه (٢)، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، ويتضح له هو الآمر (٧) المطاع أمره؛ فحينئذ يستقيم له سَيْرُه، ويتضح له الطريق، وتراه ساكنًا وهو يُبارِي الريح: ﴿ وَتَرَى الْجِلْبَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ لَمُنْ مَنَ السَّحَابِ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۱) ط: «انطراح».

<sup>(</sup>٢) ط: «يجده».

<sup>(</sup>٣) «مال» ساقط من ط.

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «الله».

<sup>(</sup>٥) ط، ق: «حيث».

<sup>(</sup>٦) «وهي الغالبة. . . قلبه» ساقطة من ط، ق.

<sup>(</sup>٧) ط، ق: «الأمير».

<sup>(</sup>٨) سورة النمل: ٨٨.

## فصل

فإن قلت: إنك قد أشرتَ إلى مقام عظيم فافتَحْ لي بابَه، واكشفْ لي حِجابَه، وكيف تَدَبُّرُ القرآن وتفهُّمُه (۱) والإشرافُ على عجائبه وكنوزِه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البَيْنِ غيرُ ما ذكروه؟

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليها، وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد.

قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ قَالُمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَلَا عَلِيهِ فَاللَّهِ فَعَالُواْ سَلَمُ قَالُمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَلَا عَلِيهُ اللَّهِ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات<sup>(٣)</sup>، وتطلَّعتَ إلى معناها وتدبرتها؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف (٤) يأكلون، وبَشَّروه بغلام عليم، وأن امرأته عَجبتْ من ذلك؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يجاوز (٥) تدبرك غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) ق: «فهمه».

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: ٢٤\_٣٠.

<sup>(</sup>٣) ط: «الآية».

<sup>(</sup>٤) ط: «الأضياف».

<sup>(</sup>٥) ط: «يتجاوز».

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار (۱). وكم قد تضمنت من أنواع (۲) الثناء على إبراهيم؟ وكيف جمعت آداب (۳) الضيافة وحقوقها؟ وكيف يُراعَى الضيفُ (٤)؟

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. وكيف تضمنت عَلَمًا عظيمًا من أعلام النبوة (٥)؟

وكيف تضمنت جميع صفاتِ الكمال، التي مَرَدُّها<sup>(٦)</sup> إلى العلم والحكمة؟

وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف (٧) إشارة وأوضحها، ثم أفصحت بوقوعه؟

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذِّبة؟

<sup>(</sup>۱) انظر بعض ما هنا في «الكشاف» (٤/ ٢٩- ٣٠) وتفسير الرازي (٢٨/ ٢١٠- ٢١٠) و «جلاء الأفهام» للمؤلف (ص ٣٩٤- ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) «أنواع» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) «آداب» ساقطة من ظ.

<sup>(</sup>٤) «وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٥) «وكيف. . . النبوة» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٦) ط: «ردها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ألطف».

وتضمنتْ ذكرَ الإسلام والإيمانِ والفرقَ بينهما .

وتضمنتْ بقاء آيات الرب الدالة على توحيدِه، وصِدْقِ رسله، وعلى اليوم الآخر.

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب الآخرة، وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها، فلا ينتفع بتلك الآيات.

فاسمع الآن بعض تفاصيل (١) هذه الجملة:

قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَلْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ هَلْ أَلْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ هَلْ الْعَلَا الله سبحانَه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به (۲) حقيقته من الاستفهام (۳). ولهذا قال بعض الناس (٤): إن «هل» في مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق.

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف، ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه (٥) بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به، وإحضار الذهن له، صَدَّرَ له الكلام بأداة تُنبَّه (٢) سمعَه وذهنه للخبر، فتارة يُصدِّره بـ«ألا»، وتارة يُصدِّره بـ«هل»، [فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مُذكّرًا به، وإما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تفصيل».

<sup>(</sup>٢) ط: «بها».

<sup>(</sup>٣) ط: «حقيقة الاستفهام».

<sup>(</sup>٤) انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص ٥٣٨).

<sup>(</sup>o) ط: «المخاطب».

<sup>(</sup>٦) ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه».

واعظًا له مخوِّقًا](١)، وإما منبِّهًا على عظمةِ ما يُخْبَر به، وإما مقرِّرًا له.

فقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ``، و﴿ هُوَهَلْ أَنَكَ نَبُواً اللَّهُ مَوْسَىٰ ﴿ ``، و﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ الْخَصِمِ ﴾ (١) ، و﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ الْخَصِمِ ﴾ (١) ، و﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ فَأَنْكَ حَدِيثُ صَمْمَن لتعظيم هذه القصص ، والتنبيه على تدبرها ، ومعرفة ما تضمنته .

وفيه (٢) أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عَلَمٌ من أعلام النَّبوة؛ فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قِبَلِنَا؟

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عِظَمَ موقعه في (٧) حميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا.

وقوله: ﴿ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ مَتَضَمَّنَ لَثَنَاتُهُ عَلَى خَلِيلُهُ الْمُكَرِمِينَ ﴾ متضمن لثنائه على خليله إبراهيم؛ فإن في ﴿المكرمين﴾ قولين (^):

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة ص: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) ط: «ففيه».

<sup>(</sup>٧) ط: «من».

<sup>· (</sup>٨) في الأصل: «قولان».

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له(١) بإكرام الضيف.

والثاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكُرَمُونَ ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴿ بَاللَّهِ وَمَدْحُهُ } إذْ جَعَلَ مَلائكته المكرمين أضيافًا له.

فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم.

وقوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا سَلَما قَالَ سَلَمْ ﴾ متضمن لمدح (٣) آخر لإبراهيم حيث ردَّ عليهم أحسنَ مما حَيَّوه به؛ فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعليَّة، تقديره: سلَّمنا عليك سلامًا، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسميّة، تقديره: سلامٌ ثابتٌ أو دائم أو مستقرٌ عليكم. ولا ريبَ أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية إبراهيم أكملَ وأحسنَ (٤).

ثم قال: ﴿ قُومٌ مُّنكَرُونَ ﴿ فَيَ مَ مُنكَرُونَ ﴿ فَي هذا من حُسْنِ مخاطبة الضيف والتذمُّم منه (٥) وجهان من المدح:

<sup>(</sup>١) ط: «مدح إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ط: «بمدح».

<sup>(</sup>٤) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص ٥٠- ٥١). ورد عليه أبو المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» (ص ٦٦- ٦٧)، ولم يُسلِّم بهذا الفرق.

<sup>(</sup>٥) ط: «فيه».

أحدهما: أنه حذف المبتدأ، والتقدير أنتم منكرون، فتذمّم، منهم، ولم يُواجهُهم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال: ﴿قَرَّمُ مُنكَرُونَ ﴿ وَهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والثاني: قوله ﴿ قَوْمُ مُنكُرُونَ ﴾؛ فحذف فاعل الإنكار، وهو الذي كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ نَكِرَهُمُ ﴾ (٣)، ولا ريب أن قوله: ﴿ مُنكُرُونَ ﴿ مُنكُرُونَ ﴿ الطفُ من أن يقول: أنكرتُكم.

وقوله: ﴿ فَرَاعُ إِلَىٰ أَهَلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَاعَ إِلَىٰ أَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى ال

منها: قوله ﴿ فَرَاغَ إِلَى آهَلِهِ ﴾، والروغانُ: الذهاب في سرعة (٤) واختفاءٍ، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاءُ ترك

<sup>(</sup>١) «بل قال. . . الخطأب» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>۲) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب، مثل قوله ﷺ: "ما بالُ أقوام يرفعون أنس أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟". أخرجه البخاري (۷۵۰) عن أنس وقوله: "ما بالُ أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعُه؟"، أحرجه البخاري (۲۳۰۱، ۲۳۰۱) ومسلم (۲۳۵۲) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) ط: «بسرعة».

<sup>(</sup>٤) ط: «يعرض».

تخجيله وألا يُعرِّضَه (١) للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل، يَتباردُ على ضيفِه، ثم يبرز بمرأًى منه، ويَحُلُّ صُرَّةَ النفقة، ويَزِنُ ما يأخذ، ويتناول الإناء بمرأى منه، ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظةُ «راغ» تنفي هذين الأمرين.

وفي قوله: ﴿ إِلَى آهُلِهِ ﴾ مدحٌ آخر، لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف مُعَدَّةٌ حاصلةٌ عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يَستقرِضَ من جيرانه، ولا يذهب إلى غير أهله، إذْ نُزُلُ<sup>(٢)</sup> الضيفِ حاصل عندهم.

وقوله: ﴿ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ يَهُ اللَّهُ أَنُواعُ مِنَ المدح:

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه، فإنه لم يرسل به، وإنما جاء به بنفسه (٣).

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا.

الثالث: أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولدُ البقرة السمين، فإنهم يُعْجَبون به، فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه وإحضارُه.

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «قرى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نفسه».

<sup>(</sup>٣) ط: «آداب أخرى».

وقوله: ﴿إليهم﴾ متضمنٌ لمدح وأدب آخر(١)، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي(٢) الضيف، بخلاف من يُهيِّيءُ الطعامَ في موضع، ثم يُقِيم ضيفَه؛ فيُورِدُه عليه.

وقوله: ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَيه مدحٌ وأدب آخر (٣)؛ فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ أَلَا يَا لَكُ لَا عَامِهُ مَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَى الطّعام، كلوا، تقدموا، ونحو ذلك.

وقوله: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾؛ لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفًا أن يكون منهم (٤) شر؛ فإن الضيف إذا أكل من طعام ربِ المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك ﴿ قَالُواْ لَا تَعَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ فَالْتَ الغلام إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عَجبَتْ من ذلك، وقالت: عجوز عقيم لا يُولَد لمثلي، فأنى [لي] (٥) بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سُرِّيته هاجر، وكان بكْره وأول ولده، وقد بين سبحانه في سورة هود (١) في قوله تعالى: ﴿ فَلَشَّرِنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ اللهِ ﴾ في هذه في قوله تعالى: ﴿ فَلَشَّرِنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ اللهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) ط: «يدي».

<sup>(</sup>٢) ط: «آداب أخر».

<sup>(</sup>٣) ط: «معهم».

<sup>(</sup>٤) من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) الآبة: ٧١.

<sup>(</sup>٦) ط: «فصكت».

القصةِ نفسها.

وقوله: ﴿ فَأَقَبُلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّقِ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا ﴾؛ فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرت إلى النُّدبةِ وصَكِّ (١) الوجهِ عند هذا الإخبار.

وقوله: ﴿ وَقَالَتَ عَبُوزُ عَقِيمٌ ﴿ فَيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ، فلم تقل: أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة، لم تذكر غيره، وأما في سورة هود فذكرتِ السبب المانعَ منها ومن إبراهيم، وصرَّحتْ بالتعجب (٢).

وقوله: ﴿ قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ متضمن الإثبات صفة القول [له] (٣).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ مَتَضَمَنٌ لَإِثْبَاتَ صَفَةَ الْحَكَمَةُ وَالْعَلَمُ اللَّذِينَ هما مصدرُ الخلق والأمر، فجميعُ ما خلقه سبحانه صادرٌ عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعُه مصدرُه عن علمه وحكمته.

والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن

<sup>(</sup>١) ط، ق: «بالعجب».

<sup>(</sup>٢) من ط.

<sup>(</sup>٣) من ط، ق.

الحياة ولوازم كمالها من القومية، [والقدرة](١)، والبقاء، والسمع، والبصر، وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التَّام.

والحكمة تتضمنُ كمالَ الإرادة، من (٢) العدل، والرحمة، والإحسان، والجود، والبر، ووَضْع الأشياء مواضعَها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل، وإثبات الثواب والعقاب.

كلُّ هذا يُعلَم (٣) من اسمه «الحكيم»، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الحلق عبثاً أو سُدىً أو باطلاً. فنفسُ (٤) حكمته تتضمن الشرع والقدر، والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يُعلَم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته.

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأنَّ الله سبحانه يَضُرِب لهم الأمثال المعقولة التي تَدلُّ على إمكان المعاد تارةً ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور (٥)، وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه.

ومن تأمل أدلَّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُغنِيةً \_ بحمد

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «و».

<sup>(</sup>٢) ط: «العلم».

<sup>(</sup>٣) ط: «فحينئذ صفة».

<sup>(</sup>٤) ط، ق: «المعاد».

<sup>(</sup>٥) ط: «الإنصاف».

الله ومِنَّتِه على عبادِه ـ عن غيرها، كافية شافية مُوصِلةً إلى المطلوب بسرعة، متضمّنة للجواب عن الشُّبَه العارضة لكثير من الناس.

وإن ساعد التوفيقُ من الله كتبتُ في ذلك سفرًا كبيرًا، لما رأيتُ في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء، والهدى، وسرعة الإيصال<sup>(۱)</sup>، وحسن البيان، والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلجُ له الصدرُ؛ ويُشْرِقُ<sup>(۲)</sup> معه اليقينُ، بخلاف غيره من الأدلة، فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل<sup>(۳)</sup>.

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرًا<sup>(٤)</sup> عن علم الرب وحكمته.

واختصت هذه القصة [بذكر]<sup>(٥)</sup> هذين الاسمين لاقتضائها لهما<sup>(٢)</sup>؛ لتعجُّبِ النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولَد لمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريانَ هذه الولادة على [غير]<sup>(٧)</sup> العادة المعروفة؛ فذكر في الآية

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «يكثر».

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في "إعلام الموقعين" (١/ ١٣٨\_).

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «مصدر الخلق والأمر».

<sup>(</sup>٤) من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) ط: «لاقتضائها».

<sup>(</sup>٦) من ط، ق.

<sup>(</sup>V) ط: «لهلاك».

اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته، وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة.

ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك<sup>(۱)</sup> قوم لوط، وإرسال الحجارة المسوَّمة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذِّبين لهم، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ لوقوعه عيانًا في هذا العالم، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة (۲) ما أخبروا به عن ربهم.

ثم قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْحَدَانِ الْمُسَامِ وَالْإِيمَانُ هَنَا لَسِرِّ اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ ؛ الْمُسْلِمِينَ الْإِسلامُ وَالْإِيمَانُ هَنَا لَسرِّ اقْتَضَاهُ الْكَلامُ ؛ فَإِنْ الْإِخْرَاجِ هَنَا عَبَارَةً عَنْ النَّجَاةً ، فَهُو إِخْرَاجِ نَجَاةً مِن الْعَذَابُ ، فَإِنْ الْإِخْرَاجِ هَنَا عَبَارَةً عَنْ النَّجَاة ، فَهُو إِخْرَاجِ نَجَاةٍ مِنْ الْعَذَابُ ، ولا رَبِّ أَنْ هَذَا مَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّبِعِينَ لَلْرَسْلُ ظَاهِرًا وَبِاطْنًا . . .

وقوله: ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ لَمَا كَانَ الْمُوجُودُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا الللَّ اللَّالِمُ الللللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>۱) : «لصحة».

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: ٣٥ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الموجودين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قومه».

وخيانتُها أنّها كانت تدلُّ قومَها (١) على أضيافِه وقَلْبُها معهم، وليست خيانة فاحشةِ، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًا، وليست من المؤمنين الناجين.

ومن وَضَع دلالاتِ<sup>(۲)</sup> القرآن وألفاظه مواضعها، تبينَ له من أسرارِه وحِكَمِه ما يَهُزُّ<sup>(۳)</sup> العقول، ويعلم معه تنزُّلَه (٤) من حكيم حميد.

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعمُّ من الإيمان، فكيف استثنى (٥) الأعمَّ من الأخصِّ، وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟

وتبينَ أن المسلمين مُستثنَيْنَ (٢) مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم ( $^{(V)}$ , بل هم المُخرَجون الناجون ( $^{(A)}$ ).

وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَّكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ﴾ (٩)،

<sup>(</sup>١) ط: ق: «دلالة».

<sup>(</sup>۲) ط: ق: «یبهر».

<sup>(</sup>٣) ط: «أنه تنزيل».

<sup>(</sup>٤) ط: «استثناء».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل بالياء، وفي ط، ق: «المستثنين».

<sup>(</sup>٦) ط: "منه".

<sup>(</sup>٧) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٧٣\_ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٨) سورة الذاريات: ٣٧.

<sup>(</sup>٩) سورة هود: ۱۰۳.

فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فَعَلَها في هذا العالم وأبقى آثارَها دالَّةً عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد، ويخشى عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَعْشَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَعْشَى ﴿ إِنَّ فِي دَابَ آلَا خِرَةً ﴾ (١)،

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايتُه أن يقول: هؤلاء قومٌ أصابَهم الدهرُ كما أصاب غيرَهم، ولا زال الدهرُ فيه الشقاءُ (٣) والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفقَ منها، فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ.

والمقصود بهذا إنما هو التثميل والتنبيه (٤) على تفاوتِ الأفهام في معرفة القرآن، واستنباطِ أسراره، وإثارِة (٥) كنوزه، واعتبِرْ بهذا غيرَه، والفضلُ بيد الله يؤتيه من يشاء.

## فصل

والمقصود أن القلب لما تحوّل لهذا السفر طلبَ رفيقًا يَأْنَسُ به في السفر، فلم يجد<sup>(1)</sup> إلا معارضًا مناقضًا، أو لائمًا بالتأنيب

سورة الأعلى: ١٠. `

<sup>(</sup>٢) ط: «الشقاوة».

<sup>(</sup>٣) ط: «التنبيه والتمثيل».

<sup>(</sup>٤) ط: «آثار».

<sup>(</sup>٥) ط: «فلا يجد».

<sup>(</sup>٦) «ومعرضا» ساقط من ط.

مُصرِّحًا ومعرِّضًا (١)، أو فارغًا عن هذه الحركة مُعرِضًا، وليتَ الكلَّ كانوا (٢) هكذا، فلقد أحسنَ إليك من خَلَّاكَ وطريقَكَ ولم يَطْرَحْ شَرَّهُ عليك؛ كما قال القائل:

إنَّا لَفِي زَمَنٍ تَـرُكُ القبيــ بـ من أكثر الناسِ إحسانٌ وإجمالُ (٣)

وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض، وتركِّ اللائمةِ والاعتراضِ، إلا ما عسى أن يقع نادرًا فيكون غنيمةً باردةً لا قيمةَ لها.

وينبغي (٤) أن لا يتوقف العبدُ في سَيْرِه على هذه الغنيمة، بل يَسِيرُ ولو وحيدًا غريبًا، فانفرادُ العبدِ في طريق طلبِه دليلٌ على صدق المحبة.

ومن نظرَ في هذه الكلماتِ التي تضمنتُها هذه الوُريَّقةُ (٥)، عَلِمَ أَنها من أهمِّ ما يحصلُ به التعاونُ على البرِّ والتقوى، وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا (٢) الذي قصدَ مُسَطِّرُها (٧) بكتابتها، وجَعَلَها

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «كل ما ترى».

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى في ديوانه (ص ٧١١ بشرح الواحدي).

<sup>(</sup>٣) ط: «ولا ينبغي».

<sup>(</sup>٤) ط: «الورقات»، ق: «الورقة».

<sup>(</sup>٥) ط، ق: «وهو».

<sup>(</sup>٦) ط: «سطرها».

<sup>(</sup>٧) ط: «توافي أحدًا».

هديته المعجَّلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم وأشهد الله \_ وكفى بالله شهيدًا \_ لو تُوافِيه من أحدٍ (١) منهم لقابلَها بالقبول، ولَبادَرَ إلى تفهُّمِها وتدبُّرِها (٢)، وعَدَّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا من مَاجَرَيَانَاتِ الرَّكْبِ الخبريَّة، \_ وإن تطلعت [النفوسُ] (٣) إليها \_ ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرَّخص لكثرة جَالِبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة (٤) يُهدِيها الرجلُ إلى أخيه المسلم.

ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحدر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون [عليه] طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة، وأوفق له من هذه المفارقة، فقد قال بعض من سكف (1): «شتّان بين أقوام موتى تَحْيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتِهم».

فما على العبدِ أضرُّ من عُشَرائِه (٧) وأبناءِ جنسه، فإن نظره (٨)

<sup>(</sup>١) "وتدبرها» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط، ق. !

<sup>(</sup>٣) «من الحكمة» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٤) من ط، ق.

<sup>(</sup>٥) ط: «بعض السلف».

<sup>(</sup>٦) ط: «عشائرِه».

<sup>(</sup>٧) ط: «فنظره».

<sup>(</sup>A) ط، ق: «أين».

قاصر، وهِمَّتُه واقفةٌ عند التشبهِ بهم ومباهاتهم والسلوكِ أَيَّةُ (١) سَلَكوا، حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لأحبَّ أن يَدخُل (٢) معهم.

فمتى تَرقَّتِ<sup>(٣)</sup> هِمَّتُه من<sup>(٤)</sup> صحبتهم إلى صُحْبةِ مَن أشباحُهم مفقودة ، ومحاسنُهم وآثارُهم الجميلة في العالم مشهودة (٥) ، استحدث بذلك همة أخرى وعملاً آخر، وصار بين الناس غريبًا، وإن كان فيهم [مشهورًا و] (٦) نسيبًا، ولكنه غريب محبوب يَرَى ما الناس فيه، وهم (٧) لا يرون ما هو فيه، يُقِيْمُ لهم المعاذير ما استطاع، وينصحُهم (٨) بجهده وطاقته، سائرًا فيهم بعينين:

عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم، ويواليهم ويعاديهم، ويؤدي إليهم (٩) الحقوق، ويستوفيها عليهم.

وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يَرْحَمُهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، ويلتمسُ لهم وجوهَ المعاذيرِ فيما لا(١٠) يُخِلُّ بأمرٍ

<sup>(</sup>۱) ط، ق: «يدخله».

<sup>(</sup>٢) ط: «صرف».

<sup>(</sup>٣) ط: «عن».

<sup>(</sup>٤) ط، ق: "موجودة".

<sup>(</sup>٥) من ط.

<sup>(</sup>٦) «هم» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٧) ط: «يحضهم».

<sup>(</sup>A) ط: «لهم».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لم».

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف: ١٩٩.

ولا يعود بنقضِ شرع، قد وَسِعَتْهم بَسطتُه ورحمته ولينُه ومعذرتُه، واقفًا عند قوله تُعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُعَلِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من حسن المعاشرة مع الخلق، وأداء حقِّ اللهِ فيهم، والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناسُ كلُّهم بهذه الآية لكفتهم وشَفَتْهم؛ فإن العفو ما عَفَا من أخلاقهم، وسَمَحَتْ به طبائعهم، ووَسِعَهم (٢) بذلُه من أموالهم وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه.

وأما ما يكون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف، وهو ما تَشهدُ به العقولُ وتَعرفُ حُسْنَه، وهو ما أمر الله به.

وأما ما يَتَّقِيْ به أَذَى جاهِلهم؛ فالإعراضُ عنهم (٣)، وتركُ الانتقامِ لنفسه والانتصار لها.

فأيُّ كمالٍ للعبدِ وراءَ هذا؟

وأي معاشرة وسياسة للعالَمِ أحسنُ من هذه المعاشرة والسياسة؟

ولو فكّر الرَّجلُ في كل شرِّ يَلحقُه من العالم ـ أعني السَّرَّ الحقيقيَّ الذي لا يُوْجِبُ له الرِّفعةَ والزُّلفَى من الله ـ وَجَدَ سَبْبَه الإخلالَ بهذه الثلاثِ أو ببعضِها (٤)، وإلا فمع القيام بها، فكل ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ووسعه".

<sup>(</sup>٢) ط: «عنه».

<sup>(</sup>٣) ط: «بعضها».

<sup>(</sup>٤) «كان» ساقطة من طإ.

وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حقّ اللهِ وحقّ الخُلْقِ؛ فإنهم إمّاأَنْ يُسِيْئُوا في حقّ اللهِ أو في حقّ رسولِه؛ فإن أساءوا في حقّك فقابِلْ ذلك بعَفُوكَ عنهم، وإن أساءوا في حقّي فاسألني أغفِرْ لهم وأَسْتَجْلِبْ قلوبَهم، وأَسْتَخْرِجْ ما عندَهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتِهم وبِذْلِهم (٧) النصيحة، فإذا عَزَمْتَ على أمر (٨) فلا استشارة بعد ذلك، بل توكّل على الله (٩)، وامْضِ لما عَزَمْتَ عليه من أمرِك (١٠)؛ فإن الله يُحِبُّ المتوكلين.

<sup>(</sup>١) ط، ق: «يتولد».

<sup>(</sup>٢) «القيام» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٣) من ط.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) ط: «بذل».

<sup>(</sup>٧) «على أمر» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٨) «على الله» ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «أمره».

<sup>(</sup>۱۰) من ط، ق.

فهذا وأمثاله [من الأخلاق](١) التي أَدَّبَ اللهُ بها رسولَه، وقال فيه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾(٢). قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ خُلُقُه القرآنَ»(٣).

وهذه لا تَتِمُّ إلا بثلاثةِ أشياء:

أحدها: أن يكون العُودُ طيبًا، فأما إذا (٥) كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عَسُرَ عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملًا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللَّينة السَّلِسَةِ القِيَادِ، فإنها مستعدَّة إنما تُرِيدُ الحرث والبذرَ.

الثاني: أن تكون النفس قويةً غالبةً قاهرةً لدَوَاعِي البطالةِ والغُيِّ والهوى، فإن هذه أعداء الكمالِ، فإن لم تَقْوَ النفسُ على قَهْرِها وإلاّ لم تَزَلْ مغلوبةً مقهورةً.

الثالث: علمٌ شافٍ بحقائق الأشياء، وتنزيلُها (١) منازِلَها، يميزُ به بين الشَّحْمِ والوَرَم، والزجاجة والجوهرة.

<sup>(</sup>١) سورة القلم: ٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) من طريق يزيد بن بابنوس عنها. وأخرجه أحمد (٦/ ٩١، ١١١، ١١٨) ومسلم (٧٤٦) وابن ماجه (٢٣٣٣) من طرق أخرى عنها.

<sup>(</sup>٣) ط، ق: «وهذا لا يتم».

<sup>(</sup>٤) ط: «إن».

<sup>(</sup>٥) «على قهرها... تنزيلها» ساقطة من ق.

فإذا اجتمعت فيه هذه الخصالُ الثلاثة (١)، وسَاعَدَهُ التوفيقُ فهو من القسم الذين (٢) سَبقَتْ لهم من ربهم الحُسْنَى، وتَمَّتْ لهم العناية.

وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي ﷺ: «مَثَلُ ما بعثني اللهُ به من الهدى والعلم» الحديث، وقد تقدم.

#### فصل

ثم ذكر الشيخ - رضي الله عنه وأرضاه - أخبار الرَّكْبِ وأشياء ، إلى أن قال: هذا ، وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملة الله وحده ، والانقطاع اليه بكُلِّية القلب، ودوام الافتقار إليه ، فلو وَفَّى العبد هذا المقام حقَّه لرأى العجب العجيب من فضل ربّه وبرّه ولطفه ودفاعه عنه ، والإقبال بقلوب عباده إليه ، وإسكان الرّحمة والمحبة له في قلوبهم ، ولكن نقول: ربَّنا غَلَبَ علينا لُؤْمُنا، وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدلِّ شيء منه ، فها نحن مُقرُّون بالتفريط والتقصير ، ومَن ادّعى منّا عندك وجاهة فليس إلاّ ذليلٌ حقيرٌ ، فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضَيْعة وعجز وذنب وخطيئة ؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك! ولو غضب كل أحد سواك ، وعلى إيثار طاعتِك ومحبتِك على ما سواهما ، وعلى صدق المعاملة معك .

فليتَكَ تَحْلُو والحياةُ مَرِيرةٌ وليتَكَ تَرضَى والأَنامُ غِضَابُ

<sup>(</sup>۱) ط: «الثلاث».

<sup>(</sup>Y) ط: «فهو القسم الذي».

وليتَ الذي بيني وبينَك عامرٌ وبيني وبين العالمين خَرابُ إذا صَحَّ منكَ الوُدُ فالكلُّ هَيِّنٌ وكلُّ الذي فوقَ التراب ترابُ (١)

وقد كان يُغنِيْ من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نَقَشَها العبدُ في لوح قلبه يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي: «مَن أصلحَ سَرِيرتَه أصلحَ الله على علانيتَه، ومَن أصلح ما بينه وبين الله أصلحَ الله مُؤوْنة دنياه».

وهذه الكلمات برهانُها وجودُها، ولِمِّيَّتُها إنَّيَّتُها، والتوفيق بيد الله، ولا إله عيرُه ولا ربَّ سواه.

ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعذّر الأصحابُ في هذه الكلمات؛ فإنها والله نَفْتَةُ مصدورٍ، وتنفُّسُ مَحْرورٍ.

أُقلِّبُ طَرْفِيْ لا أرى مَنْ أُحِبُّه وفي الحَيِّ ممن لا أُحِبُّ كثيرُ

فهو نفسُ مَن قد أكلَ بعضُه بعضًا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب.

مَا في الخِيامِ أخو وَجْدٍ يُطارحه حديثَ ليلَى ولا صَبُّ يُجارِيْه فَأَحَبَّ مُحِبُّكم مطارحة من بَعُدَتْ عنده ديارُه، وشَطَّ عنه مَزارُه؛ فهو كما قيل:

<sup>(</sup>۱) الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه (۱/ ۲٤). والبيت الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص ٦٨٧ بشرح الواحدي).

يا ثاويًا بين الجَوانِحِ والحَشَا [مِنِّي] وإنْ بَعُدَتْ عَلَيَّ دِيَارُهُ عَطْفًا على قلبٍ يُحِبُّكَ هَائمٍ إن لم تَصِلْه تَقَطَّعَتْ أَعْشَارُه وارْحَمْ كَتَيباً فيكَ يَقْضِيْ نَحْبَهُ أَسَفًا عليكَ ومَا انْقَضَتْ أَوْطَارُه لا يَستفِيْقُ من الغَرام وكلَّما نَحَوْكَ عنهُ تَهتَّكَتْ أَسْتَارُهُ (١)

وكلُّ ذي شَجْوِ يَصرَفُ هذا وأمثالَه إلى شَجْوِه، وهذا مما يَستَرْوحُ إليه المكروبُ بعضَ الاسترواح، وهيهات هيهات إن القلب لن يَقَرَّ له قرارٌ حتى يُوضَعَ في موضعِه، ويَستقرَّ في مُستقرِّه الذي لا مَقَرَّ له سواه، كما قيل:

إذا ما وَضَعْتَ القلبَ في غيرِ موضع بغير إناءٍ فهو قَلْبُ مُضَيَّعُ وَدَا مَا وَضَعْتَ القلبَ في غيرِ موضع وتحت هذا البيتِ معنَّى شريفٌ جدًّا؛ قد شرحتُه في كراسةٍ مفردة (٢٠)، والله أعلم.

هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### تمّت

<sup>(</sup>۱) الأبيات من قصيدةٍ للصَّرصري في «فوات الوفيات» (۶/ ۳۰۱). وأورد المؤلف ثلاثة منها في «روضة المحبين» (ص ۲۱).

<sup>(</sup>٢) وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى» (٩/ ٣١٦\_٣١٩).

#### الفهارس

| 9 V   | * فهرس الآيات          |
|-------|------------------------|
| 1 • 1 | * فهرس الأحاديث        |
| 1.7   | * فهرس الشعر           |
| 1 • £ | * فهرس الأعلام         |
| 1.0   | * فهرس الفوائد العلمية |
| 1.0   | ـ التفسير وعلوم القرآن |
| 1.7   | _ الحديث               |
| ١٠٦   | _ اللغة والنحو         |
| 1.4   | _ فوائد متفرقة         |
| 1 • 9 | * فهرس الموضوعات       |
|       |                        |

#### فهرس الآيات

| ٥٤ | ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَكَابُ ٱلْمِيدُ الْبِيْرِينَ عَكَابُ ٱلْمِيدُ الْبِيْرِينَ ﴿ ١٠٤]                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦ | ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا﴾ [البقرة/ ١٦٦ - ١٦٧]                                  |
| ٧  | ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَهِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة/ ١٧٧]                       |
| ٤٣ | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة/ ١٨٣]                                        |
| ۱۳ | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَكُّ ﴾ [البقرة/ ١٨٧]                                                         |
| ۱۳ | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ ﴾ [البقرة/ ٢٢٩]                                                           |
| ۸۹ | ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران/ ١٥٩]                               |
| ٤٢ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُونً ﴾ [النساء/ ٥٩] |
| 70 | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [النساء/ ٦٥]                     |
| ۳۳ | ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء/ ١٣٥]                 |
| ٤٣ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ وَقُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة/ ١]                                               |
| ٤  | ﴿ وَيَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَى ۗ [المائدة/ ٢]                                                             |
| ٥٣ | ﴿ كُونُواْ قَوَّرِمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة/ ٨]                                                   |
| ٤٦ | ﴿ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَاؤُكُآءِ فَقَدْ وَّكُلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ۞ [الانعام/ ٨٩]       |
| ٥١ | ﴿ الْمَصَ ﴿ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَسَبُ ﴾ [الأعراف/ ١ - ٣]                               |
| ٥٣ | ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَلَّابَ بِكَايَتِيهِ ۚ ﴾ [الأعراف/ ٣٧ ـ ٣٩]             |
|    | <b>4</b>                                                                                                               |

﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ الْجَاهِ ١٩٩] ﴿ لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ [الأنفال/ ٤٢] ﴿ فَتَرَبَّضُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ التوبة / ٥٦] ﴿ وَالْسَنْبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَّ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ [النوبة/ ١٠٠] 04. ﴿ فَبَشِّرْنَكُهَا بِإِسْحَنْقَ وَمِن وَرَآءَ إِسْحَنَّى يَعْقُوبَ ﴿ إِلَّهِ ١٧١ ] ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [هـ د/ ١٠٣] ﴿ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً مِقَدَرِها ﴾ [الرعد/ ١٧] ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رِدْنَهُمْ عَذَابًا﴾ [النحل/ ٨٨] ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلِّدِ ﴾ [الكهف/ ١٧] ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكُومُونَ إِنَّا ﴾ [الأنبياء/ ٢٦] ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلزِّحْمَنَ ﴾ [الأنبياء/ ١١٢] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفِكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرَّ ﴾ [النور/ ١١] ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ [النور/ ٥٥] ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَٰلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءَ مَّنتُورًا ١٠٠ [الفرقان/ ٢٣] ﴿ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الفرقان / ٢٧] ﴿ وَيُوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْدِ ﴾ [الفرقان/ ٢٧ \_ ٢٩] ﴿ وَتَرَى ٱلْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [النمل/ ٨٨]

| ۲١ | ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ ﴾ [الأحزاب/ ٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩ | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ﴾ [الأحزاب/ ٣٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٥ | ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ ﴾ [الأحزاب/ ٦٦ _ ٦٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٤ | ﴿ ﴾ وَهَلَ أَتَلُكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ ﴾ [ص/ ٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧ | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّ الْعَبِيدِ ﴿ إِنَّا ﴾ [فصلت/ ٤٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢ | ﴿ ٱلْأَخِـ لَآءُ يَوْمَهِ نِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ ﴾ [الزخرف/ ٦٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧  | ﴿ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات/ ١٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١ | ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ صَيِّفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲ | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل |
| ۸۳ | ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا ٓ ءَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ الْإِنَّ ﴾ [الذاريات/ ٣٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٦ | ﴿ فَهُرُّواً إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الذاريات/ ٥٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيتُهُمْ يَإِيمَانٍ ﴾ [الطور/ ٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳ | ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ۞﴾ [النجم/ ٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٩ | ﴿ فَ لَآ أُقۡسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّاجُولِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦. | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [الجمعة/ ٢ ـ ٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | ﴿ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَىنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ [الجمعة/ ٥].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة/ ٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ [الفلم/ ٤] ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللَّهِ اللَّهَامَةُ ١ ـ ٤] ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ هَلَ أَنْلُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ النَّازِعَاتِ / ١٥] ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِٱلْحُنْسِ ﴿ إِنَّ ﴾ [التكوير/ ١٥ \_ ١٩] ﴿ سَيَذَكُّو مَن يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأعلى/ ١٠] ﴿ هَلُ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴿ إِنَّ النَّاسَةِ / ١]

#### فهرس الأحاديث

| ٦  | النواس بن سمعان    | «جئتَ تسأل عن البرّ والإثم»           |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| ٤٤ | ابن عمر            | «على المرء السمع والطاعة»             |
| 75 | زید بن ثابت        | «فربَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه»  |
| ۹. | عائشة              | «كان خلقه القرآن»                     |
| ٧٦ | -                  | «ما بال أقوام يقولون كذا»             |
| 11 | أبو موسى الأشعري   | «مثل ما بعثني الله به من الهدى»       |
| ٩  | أبو هريرة          | «من صام رمضان إيماناً واحتساباً »     |
| ٩  | أبو هريرة          | «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» |
| 19 | عبدالله بن عمرو    | «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»      |
| ۱۷ | عائشة              | «وأعوذ بك منك»                        |
| ۱۷ | البراء بن عازب     | «لا ملجأ ولا منجَى منك إلاّ إليك»     |
| ٤٤ | المقدام بن معديكرب | «يوشك رجلٌ شبعان متكىء»               |

#### فهرس الشعر

| الصفحة | القائل            | البحر  | القافية  |
|--------|-------------------|--------|----------|
| 44     | مسلم بن معبد      | وافر   | دواءُ    |
| Y.Y.   | جميل              | طويل   | قريبُ    |
| 9.4    | أبو فراس الحمداني | طويل   | غضاب     |
| 79     | امرؤ القيس        | متقارب | أُفِرٌ   |
| 9.7    | -                 | طويل   | كثير     |
| 47     | -                 | طويل   | السرائرُ |
| 94     | الصرصري           | کامل ا | ديارُه   |
| ٦٨     | الخنساء           | وافر   | نفسِيْ   |
| 94     | -                 | طويل   | مضيَّعُ  |
| ٥٨     | -                 | بسيط   | منقطع    |
| YV     | -                 | وافر   | بذاكا    |
| ۸٥     | المتنبي           | بسيط   | إجمالُ   |
| o.A    | أبو تمام          | كامل   | الأوَّلِ |
| 77     | -                 | منسرح  | نَدِمَا  |
|        | 1.4               |        |          |

| ٣   | ابن القيم | طويل | فسَلِّموا |
|-----|-----------|------|-----------|
| 79  | -         | طويل | الدعائم   |
| 0 • | -         | طويل | عِيَانا   |
| 97  | -         | بسيط | يجاريه    |

### فهرس الأعلام

| ٧,٩                 | ٧. | ′ ۱ | i  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | إبراهيم عليه السلام  |
|---------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| ٥٤                  | -  |     |    | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • | أحمد بن حنبل         |
|                     |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | إسحاق عليه السلام    |
| ٧٨                  |    |     | ٠, |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   | • | • | • |   |   |   | , |   | { | إسماعيل عليه السلام  |
| ٤١                  |    | •   | •  |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   | • | • |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   | البخاري              |
| 44                  |    |     | •  |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   | أبوبكر الصديق الزهري |
| ٤٠١                 |    |     |    |   | ٠ | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | الزهري               |
|                     |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | الشافعي              |
| ۸.                  |    |     | •  |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | • | طلق بن حبيب          |
|                     |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | عبدالقادر الجيلاني.  |
| ۲.0                 |    |     | •  | - |   | • | • |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   | • | قتادة                |
| <b>A</b> , <b>Y</b> | •  |     | •  |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   | لوط عليه السلام      |
|                     |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | موسى عليه السلام .   |
| ٦:.                 | •  |     | •  |   | • |   | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   | • |   |   | النواس بن سمعان .    |
|                     |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | هاجر                 |
| ٧٨                  |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • |   |   | يعقوب عليه السلام    |

## فهرس الفوائد العلمية

#### \*التفسير وعلوم القرآن

| ٧  | خصال البر في القرآن                         |
|----|---------------------------------------------|
| 19 | الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن      |
| ٥٦ | تفسير الآيتين ١٦٦ ـ ١٦٧ من سورة البقرة      |
| ٨٩ | تفسير الآية ١٥٩ من سورة آل عمران            |
| ٤٢ | تفسير الآية ٥٩ من سورة النساء               |
| 40 | تفسير الآية ٦٥ من سورة النساء               |
| ٣٣ | تفسير الآية ١٣٥ من سورة النساء              |
| ٤  | تفسير الآية الثانية من سورة المائدة         |
| ٥٣ | تفسير الآيات ٣٧ ـ ٣٩ من سورة الأعراف        |
| 09 | تفسير الآية ١٠٠ من سورة التوبة              |
| ٤٠ | تفسير الآية ٤٥ من سورة النور                |
|    | تفسير الآيات ٢٤ ـ ٣٠ من سورة الذاريات وبيان |
| ٧١ | ما تضمنت من الأسرار                         |
| 70 | تفسير الآية ٢١ من سورة الطور                |
| ٦. | تفسير الآيات ٢ ـ ٤ من سورة الجمعة           |

#### \* الحديث

| 17         | الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧         | معنى قوله ﷺ: «وأعوذ بك منك»                                                       |
| ٦١.        | شرح حديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى»                                         |
| :          | * اللغة والنحو                                                                    |
| ٠<br>•     | معنى البر والتقوى والفرق بينهما                                                   |
| 1          | اشتقاق التقوى                                                                     |
| ١٣         | الفرق بين الإثم والعدوان                                                          |
| ٣٨         | معنى «الليّ»                                                                      |
| ٤٥         | معنى «أولي الأمر»                                                                 |
| ۸۲         | الفرق بين الإسلام والإيمان                                                        |
| ۲۸         | سبب تصدير القسم بلا النافية                                                       |
| ٧٣         | سبب تصدير الكلام بصيغة الاستفهام                                                  |
| ٤٣         | السرّ في إعادة الفعل في قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ |
| : :<br>:   | الخلاف بين النحويين في تقدير المحذوف في قوله تعالى:                               |
| <b>*</b> V | ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا أَ﴾                                  |

#### فوائد متفرقة

| ٣          | مطلع القصيدة الميمية للمؤلف                |
|------------|--------------------------------------------|
| ۸١         | وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن      |
| 94         | رسالة للمؤلف في شرح بيت                    |
| 17         | أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام |
| 73         | وجوب ردّ موارد النزاع إلى الله والرسول     |
| <b>V</b> 9 | «العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال  |

## فهرس الموضوعات

| * مقدمة التحقيق                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استعراض مباحث هذه الرسالة م                                                                          |
| طبعاتها                                                                                              |
| الأصول المعتمدة في هذه الطبعة ٧                                                                      |
| منهج التحقيق                                                                                         |
| نماذج من النسخ الخطية الخطية                                                                         |
| * النص المحقق                                                                                        |
| مقدمة المؤلف مقدمة المؤلف                                                                            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلَّبِرِّ وَٱلنَّقُّوكَ ۚ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ |
| وَٱلْمُدُونِ ﴾                                                                                       |
| بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في                                                    |
| معاشهم ومعادهم                                                                                       |
| البرّ والتقوى جماع الدين كلّه                                                                        |
| حقيقة «البرّ» واشتقاق هذه المادة وتصاريفها                                                           |
| خصال البرّ كما ذكرت في سورة البقرة ٧                                                                 |
| البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ٧                                           |
| ١. ٥                                                                                                 |

| حقیقة «التقوی» وخصالها۸                                   |
|-----------------------------------------------------------|
| قول طلق بن حبيب في حدّها ٨                                |
| سبب اقتران الإيمان للاحتساب ٩                             |
| الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر           |
| العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع١١                |
| عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين١١                          |
| أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام١٢            |
| عودة إلى تفسير الآية١٢                                    |
| الفرق بين «الإثم» و «العدوان»                             |
| واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الله         |
| كيف يتمُّ أداء هذين الواجبين١٤                            |
| المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله ١٥                |
| الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب ١٦                 |
| مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها                               |
| معنى الفرار من الله إليه الله الله الله الله الله الله ال |
| معنى قوله ﷺ: «وأعوذ بك منك»                               |
| قوله ﷺ: «لا ملجأ ولا منجَى منك إلاّ إليك» ١٧              |

| 19 | المقصود من الهجرة                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲. | على العبد في كل وقت أن يهاجر إلى الله                                                            |
| ۲. | سبب قوة هذه الهجرة وضعفها                                                                        |
| ۲۱ | الهجرة إلى الرسول ﷺ وغربة السالكين في طريقها                                                     |
| 24 | حدُّ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله                                       |
|    | المطلوب تحكيم الرسول ﷺ في جميع موارد النزاع وانشراح                                              |
| ۲0 | الصدور بحكمه                                                                                     |
| 77 | كيف يختبر العبد حالَه في هذا الأمر                                                               |
| ۲۸ | الفرق بين عِلم الحبّ وحال الحبّ                                                                  |
|    | ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى                         |
| ۲۸ | يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ                                                            |
| ۲۱ | الكلام على قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾                 |
| ۲۱ | الأولوية تتضمن عدة أمور                                                                          |
|    | ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيُّه واجتهاده في الاشتغال                                       |
| ٣٣ | بأقوال غير الرسول وتقريرها                                                                       |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ |
| ٣٣ | لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾                                                             |

| ٤٣  | معنى القيام بالقسط أو العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣  | معنى الشهادة لله الشهادة الله المسادة الله المسلمان السلمان السلم السلمان السلمان السلمان السلمان السلمان السلم السلمان السلمان السلمان السلمان السلما |
| ٣٨  | الليُّ والإعراضُ المنهيُّ عنهما في الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٨, | الليُّ هو التحريف، وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٩  | وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤.٠ | فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُدُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| : , | تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢  | ٱلأَمْرِ مِنكُونًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣  | سبب الخطاب في القرآن بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :   | السرُّ في تكرار الفعل في ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ والجمع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣  | الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧  | معنى الردّ إلى الله والرسول ٤٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٥  | معنى أولي الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦  | وجوب ردّ موارد النزاع إلى الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧  | 5 5 5 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | كل شرّ في الدنيا والأخرة سببُه مخالفة الرسول، وكل خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤'n | فيهما سببُه طاعة الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملا. 29                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهادُه على تلك                                                    |
| الدعوة ١٤٩                                                                                                |
| مراتب الكمال الإنساني الأربع ١٩٥٠ . ١٩٥٠ . ١٩٥٠ الإنساني الأربع                                           |
| ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ٥٠                                                                 |
| كلّ من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ٥١                                        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِمْ ٢٥٠ |
| حكم الأتباع الأشقياء ٥٦                                                                                   |
| قطع جميع الأسباب يوم القيامة إلا السبب الواصل بين العبد                                                   |
| وبين ربه                                                                                                  |
| حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان ٥٩                                                                   |
| أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة ٢٦                                                                     |
| شرح حدیث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل                                                       |
| غيث ۱ « « غيث                                                                                             |
| تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة ١٦٢                                                                         |
| النوع الثاني من الأتباع السعداء ٥٠                                                                        |
| من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر                                                         |
| الهجرة إلى الله ورسوله                                                                                    |

| ٦٧                  | زادُ هذا السفر العلمُ الموروث عن خاتم الأنبياء ﷺ                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                  | طريقُ هذا السفر بذلُ الجهد واستفراغ الوسع                                      |
|                     | عليه أن لا يصبو في ألحق إلى لومة لائم، وأن تهون عليه نفسُه                     |
| ٦٩.                 | في الله، وأن يتحلَّى بالصبر                                                    |
| 79                  | مَركَبُ هذا السفر: صِدقُ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية .               |
| : '<br>: · .<br>: : | رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامُ التفكر والتدبر                              |
| ٧٠                  | في آيات القرآن                                                                 |
| ٧١                  | نموذج من تدبّر القرآنُ وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزِه.                    |
| <b>V</b> .)         | تفسير قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيِّفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ . |
| ٧٢                  | ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار                                            |
| ۷٣                  | السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفهام                                          |
| ٧٥                  | معنى «المكرمين»                                                                |
| ٧٥                  | الكلام على قوله ﴿ فَقَالُواْ سَلَنَمَّا قَالَ سَلَمٌ ﴾                         |
| ٧٦                  | ذكر أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآيات                      |
|                     | إثبات العلم والحكمة لله وبيان أنهما متضمنان لجميع                              |
| :.<br><b>V</b> 9    | صفات الكمال                                                                    |
| . :<br><b>A</b> \$  | طريقة القرآن في إثبات المعاد، وعزم المؤلف على التأليف فيها                     |
|                     |                                                                                |

| ۸۲ | سرّ الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Λξ | عذاب الله عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤ | طلب الرفيق لسفر الهجرة، ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٥ | الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات، ويحذر من مرافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸ | الأحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧ | علاقة هذا المسافر بعامة الناس، وواجبه نحوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | الكلام على قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُّو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸ | ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَمَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّلْمِ |
| ۸۸ | بيان أهمية هذه الخصال الثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٩ | ٱلْأَمْنِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | لا تتم هذه الخصال إلاّ بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيباً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۹. | وأن تكون النفس قويةً، وعلمٌ شافٍ بحقائقِ الأشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۱ | خاتمة الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹١ | أول الأمر وآخره: معاملة الله وحدَه والانقطاع إليه بكلية القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 97 | ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض |
|----|-------------------------------------------|
| 93 | إشارة المؤلف إلي تأليف له في شرح معنى بيت |
| 90 | * الفهار س                                |



# أَنَّارُالِإِمَامِ إِنْ قَيِّمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَامِنُ أَعَالِ الْمَامِلِ بِثَقِيمًا لِجَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَامِنُ أَعَالِ (٥)

# المراز المراز القيم المراز الم

تندف الإمام أي عَبْدِ اللهِ مَحَدِبْنِ إِنِي بَكُرِبْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ِ ( ١٩١ - ١٩٧)

> تَحقِیْق محدّ (لایّم بن محدّ (الدیفر

الشئران جُهِرِ بِنْ عِبْ اللَّهِ الْمِهْ فِي الْمِهْ الْمِهِ الْمِهْ الْمِهْ الْمِهْ الْمِهْ الْمِهْ الْمِهْ الْمُؤْمِ

تَمْونِن مُؤَسَّسَة سُايْمَان بن عَبْد العَتزِيْز الرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ



# يِسْ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّهُ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه رسالة لطيفة في معناها، سهلة في أسلوبها، مترابطة مقاصدها، قليلة ورقاتها، غزيرة علومها، يَحُثُ ابنُ القيم فيها (علاءَ الدين؟) على تعليم الخير، والنصح لكل من اجتمع به، ويبين الآثار المترتبة على ترك الدعوة والتعليم، فيذكر منها: محق البركة، وفساد القلب، وغفلته. ثم يبين آثار الغفلة إذا اجتمعت مع اتباع الهوى.

وينتقل للحديث باختصار عن المُنعَم عليهم بعد أن تحدث عن ضدهم من الذين غفلت قلوبهم، ويبين حاجة العبد إلى الهداية من تسعة أوجه. ثم يتحدث عن أشرف أنواع المهتدين، وهم الذين يسألون ربهم أن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ لِسَالُونَ ربهم أَن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ وَالْمُعَلِقِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّالِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

ويأخذك المؤلف إلى نُقلة، ليشرح مسألة، هي: أن كل إنسان إنما يسعى فيما يحصل له به اللذة والنعيم، ويندفع به عنه أضداد ذلك، ويُعدد ستة أمور لا تتم اللذة إلا بها، ويبين حال كثير من الناس معها. ويؤكِّد أنَّ اللذة التامة، وطيب العيش إنما يكون في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه، واجتماع القلب والهم عليه،

ويدلل على ذلك بكون الصلاة جُعلت قُرَّة عين النبي ﷺ فيها، ثم يُمتعك المؤلف ويُتحفك بذكر مشاهد الصلاة الستة، التي إذا اجتمعت لدى العبد في صلاته حصلت له قُرَّة العين واستراحة القلب.

ويختم رسالته بأن ملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية، ورغبة، ورهبة.

وقد اتَّبعت في التحقيق المنهج التالي:

١ ـ قدّمت للتحقيق بِقِسْم تناولت فيه: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وأهميتها، ووصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة، وعنوان الرسالة، والشخص المرسلة إليه.

٢ ـ المقابلة بين النسخ، وإثبات الفروق بين نسخ ثلاث.

٣ ـ خرَّجت الآيات والأحاديث وأكثر الآثار، ونقل كلام بعض العلماء على الأحاديث ـ في غير الصحيحين ـ تصحيحاً أو تضعيفاً.

٤ \_ خرَّجت أكثر الأبيات الشعرية الواردة.

٥ - عرَّفت بالأعلام إلا المشهورين، مثل كبار الصحابة، وكبار أئمة الفقه والحديث.

٦ أصلحت الأخطاء الإملائية من غير إشارة، واللغوية والنحوية بإشارة.

٧ ـ ماورد في النسخة الأصل من أخطاء أثبت صوابه في الصلب بين معكوفين[]، وأشرت في الحاشية إلى مصدر التصويب أو وجهه.

٨ ـ الأخطاء الطفيفة ـ كسقوط نقطة أو حرف ـ أصلحتها دون الإشارة إلى ذلك، كما لم أُشِرْ إلى الفروق بينها؛ تقليلاً من كثرة الحواشي، إلا إذا كان للسقط الطفيف وجه فأذكره وأشير إلى الفروق.

٩ ـ فهرَسَت للآيات، والأحاديث، والآثار، والأقوال، والأعلام،
 والأبيات الشعرية، والكتب الواردة في الرسالة.

· ١ \_ إذا كانت نهاية الصفحة في المخطوطة أثناء آية فأشير جوار السطر إلى نهايتها بدون علامة.

وأشكر الله تعالى، فهو أهل الحمد والشكر، ثم أشكر كل من أسهم في إخراج هذا التحقيق فجزاهم الله عنِّي وعن الإسلام خير الجزاء.

وأستغفر الله \_ تعالى \_ على ما حصل في التحقيق من قصور؛ فهذا ما اتسع له الوقت، وبلغه العلم.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

عبدالله بن محمد المديفر ص . ب ١٢٣٧٠٦ الرياض : ١١٧٥١ fer@al-islam.com دراسة موجزة للرسالة، ووصف نُسَخِها

#### دراسة موجزة للرِّسالة مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم

نَسَب هذه الرسالة إلى ابن القيم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد (١)، ولم يذكر أحداً نسبها قبله، فلعله اعتمد على ما ورد في صفحتها الأولى من نسبتها إليه.

وإثبات صحة نسبتها إليه يحتاج إلى مقارنة منهج هذه الرسالة بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له، ومقارنة بين نصوصها وبعض نصوصه في كتبه، وبين بعض عباراتها وبعض عباراته في كتبه، فإلى بيان ذلك:

أولاً: مقارنة منهج الرسالة بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له:

تكلم عدد من المعاصرين عن منهج ابن القيم وأسلوبه في الكتابة، فذكروا عدداً من المناهج والأساليب التي اتبعها في التأليف والبحث، وهاهي بعضها، مع المقارنة بينها وبين ما ورد في هذه الرسالة.

ا ـ من خصائص منهجه: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة (٢). وهذه الخصيصة تظهر جلية في هذه الرسالة عملياً وقولياً، أما العملي فيظهر في مواضع عديدة من الرسالة، وأما القولي، فقال حينما تكلم عن الأصول التي تضمنتها آية (٢٤) من

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية، حياته وآثاره (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٤٨)؛ وابن قيم الجوزية، عصره ومنهجه، لعبد العظيم شرف الدين (ص١٩٦).

سورة السجدة: «الثاني: هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله على الله الله الله على لسان رسوله على الله وتقليد لا بمقتضى عقولهم، وآرائهم، وسياساتهم، وأذواقهم، وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله؛ لأنه قال: ﴿ يَهْدُونَ بِأُمْرِياً ﴾ [السجدة: ٢] ص ١٩.

وقال عند الآية نفسها: «وفي ذلك دليلٌ على اتّباعهم ما أنزل الله على رسوله، وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنّحل والمذاهب، بل لا يهدُونَ إلا بأمره خاصَّة» ص ٢٦.

وعقد فصلاً في المتابعة والاقتداء، ومما قال فيه: «... ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يُخلِّص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه \_ إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره...» ص ٤٢.

٢ ـ ومن منهجه: عدم التعصب لمذهب معين (١). وفي الكلام السابق له دليل واضح عليه.

" ومن منهجه: أنه يعرض النصوص أولاً ثم يستنبط منها، خلافاً لما درج عليه كثير من الفقهاء من قبل ومن بعد، فهم يعرضون المسألة ثم يؤيدونها بالدليل (٢). وهذا المنهج ورد هنا في الرسالة ص ١٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان: شرف الدين (ص١٧٩)، وبكر أبو زيد (ص٥٩).

<sup>(</sup>٢) شرف الدين (ص١٨١).

٤ ـ ومن خصائص منهجه: الاستطراد (١). وهو سمة بارزة في هذه الرسالة.

٥ \_ وتميز منهجه في أسلوبه: بالجاذبية وحسن التصوير (٢). وهذا المنهج تجده في جميع صفحات الرسالة.

٢ ـ وتميز منهجه: بحسن الترتيب والسياق<sup>(٣)</sup>. وقد ظهر هذا جلياً
 في هذه الرسالة.

٧ - ومن خصائص منهجه: السعة والشمول، بحيث يستوعب الكلام في المسألة من جميع الجوانب<sup>(١)</sup>. ويلحظ هذا بوضوح عند كلامه حول آية (٧٤) من سورة الفرقان ص ١٠، وكذلك عند الكلام على الآية (٢٤) من سورة السجدة، ص ١٧.

 $\Lambda = e^{-1}$  من خصائص أسلوبه: استشهاده بالشعر له أو لغيره ( $e^{-1}$ ). وجاء هنا مراراً استشهاده بالشعر لغيره.

هذه أهم المناهج والأساليب التي ظهرت في الرسالة.

ثانياً: مقارنة بعض نصوص هذه الرسالة بنصوص أخرى في كتبه:

والنصوص المتشابهة كثيرة، أكتفي بثلاثة منها:

١ \_ ورد في الرسالة (في الأصل): «... وهو لا يمكنه تركها

<sup>(</sup>۱) ابن القيم من آثاره العلمية، لأحمد ماهر البُقري (ص١٥٩)، وبكر أبو زيد (ص٦٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان: البُقري ص٢١٦، وبكر أبو زيد (ص٦٧).

<sup>(</sup>٣) بكر أبو زيد (ص٦٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص٥٦).

<sup>(</sup>٥) البُقري (ص٢١١).

[أي الشهوات] وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج...» ص ٢٩.

وفي نسخة (ب، وج): «... إما حب مقلق..».

وقال ابن القيم في (روضة المحبين)(١): «وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ولا يذهب قساوته إلا حب مقلق، أو خوف مزعج».

وقال في (الداء والدواء)(٢): «الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب [بعمل قوم لوط]: اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك، ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو: إما خوف مقلق، أو حب مزعج».

٢ - ورد في الرسالة: «وقد اشترى ـ سبحانه ـ من المؤمنين أنفسهم، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. . . كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس . . وهل هذا إلا من أعظم الغبن الفاحش يوم التغابن؟» ص ٣١ ـ ٣٢ .

وقال ابن القيم في (مدارج السالكين)<sup>(٣)</sup>: «فلما عرفوا عظمة المشتري، وفضل الثمن، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة، وأن لها شأناً، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها

<sup>(</sup>۱) (ص۱٦۷).

<sup>(</sup>۲) (ص۳۱۰).

<sup>.(9/4) (4)</sup> 

لغيره بثمن بخس . . . » .

٣- ورد في الرسالة: «ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي: الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله، عاد بنقص إيمان العبد» ص ٣٦.

وقال ابن القيم في كتاب (الروح)(١): «والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك، فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان، . . . وما نقص من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه».

هذه نماذج رأيت أنها تكفي للدلالة على المقصود عن ذكر غيرها.

#### ثالثاً: مقارنة بعض عبارات الرسالة بعبارات ابن القيم في كتبه:

وردت في أول سطر من الرسالة بعد البسملة عبارة (الله المسؤول المرجو الإجابة)، فهل استعمل ابن القيم هذه العبارة في شيء من كتبه؟

لقد وردت هذه العبارة كاملة في ثلاثة من كتبه (٢). وورد الجزء الأول منها في مواضع عديدة من كتبه.

ونحو هذا الكلام يقال على عباراته في خاتمة الرسالة.

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) وردت في مقدمة كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، والوابل الصيب، وفي خاتمة كتاب الروح.

وكلمة (المَشْهد والمَشَاهِد) الواردتان في هذه الرسالة من الكلمات الدارجة عند ابن القيم في بعض كتبه (١).

النتيجة:

يتبين من خلال الأدلة المتنوعة السابقة أن نسبة الرسالة إلى ابن القيم صحيحة لا مرية فيها، ولا سيما أن فيها نقولاً عن ابن تيمية، ويُعدُّ ابن القيم أحد المكثرين في النقل عنه. أهمية هذه الرسالة:

على الرغم من صغر حجم هذه الرسالة إلا أنها حوت درراً من كلام ابن القيم لم ينثرها لنا في شيء من كتبه المطبوعة (٢)، كما حوت تفصيلاً لكلام أجمله في بعض كتبه، وبيان ذلك ما يأتي:

١ ـ لم يتعرض في شيء من الكتب المطبوعة لذكر المشاهد الستة
 للصلاة التي تقر بها العين، ويستريح بها القلب.

٢ ـ لم يتعرض في شيء من كتبه المطبوعة لمثل الكلام الذي ذكره هنا حول قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَامُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨].
 ٣ ـ عند قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ ﴿ الآيات، ذكر كلاماً قَيِّماً حول هذه الآيات،

<sup>(</sup>۱) انظر ـ على سبيل المثال ـ: (مدارج السالكين ۱/٣٩٩ ـ ٤٣٠)، و (طريق الهجرتين ص٨١ ـ ٢٩٧ ـ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) اعتماداً على كشافين من كشافات علوم ابن القيم، هما:

١ ـ التقريب لعلوم ابن القيم، لبكر بن عبدالله أبو زيد.

٢ ـ بدائع التفسير: الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية، ليسري السيد محمد.
 واستقراءاً لما طبع لاحقاً مما لم يتناوله هذان الكشافان.

وتفصيلاً بديعاً لم يذكره عندما تكلم عنها في بعض كتبه إلا ا اجمالاً.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالْجَعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ الفرقان: ٤٧] أشار الى تفسيرها في (إعلام الموقعين) في ستة أسطر، وتكلم عنها بكلام مجمل في كتاب (الروح) (٢)، أما في هذه الرسالة فقد تكلم عنها كلاماً وافياً، نقل أقوال السلف فيها، وأقوال أئمة اللغة، وبيّنها، ورجح بينها.

٥ \_ قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة: ٢٤]، لم يفصل الكلام حولها في شيء من كتبه.

آ \_ حول قوله تعالى: ﴿ قُلَ هَذِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، نقل في هذه الرسالة بعض معاني (البصيرة) في اللغة، وحققها، ولا تجد في شيء من كتبه المطبوعة الموازنة بين هذه الأقوال.

# وصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة أولًا: النسخ المطبوعة:

1 \_ (الطريق إلى الهداية)، بهذا العنوان طُبعت في دار التراث العربي، أشار إلى ذلك د.أسامة عبد العظيم، المُراجع للطبعة التالية.

٢ ـ (رسالة إلى كل مسلم) بهذا العنوان طُبعت في القاهرة عام

<sup>(1) (3/071).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص۲۰هـ۲۱۱).

(١٤٠٤)، وراجعها وعلق عليها د.أسامة محمد عبد العظيم.

٣ - (صلاة المحبين والطريق إلى إمامة المتقين)، بهذا العنوان طبعت في مطبعة سفير بالرياض، ونشرتها دار سعد النجيم ومؤسسة البشائر في الرياض عام (١٤١٣هـ)، الطبعة الثانية، وأخرجها وعلق عليها خالد بن على العنبري.

ومع أن هذه الرسالة قد طبعت إلا أن إعادة طباعتها محققة تبقى مُلحَّة للأسباب الآتية:

أ ـ أن ما طبع اعتمد على نسخة خطية واحدة، هي المحفوظة بدار الكتب المصرية.

ب ـ أن ما طبع لم يحقق تحقيقاً علمياً، يطمئن القارىء معه إلى صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، ويكون النص فيها أقرب إلى الصواب، ويُقابل فيه بين النُسخ الخطية.

ج - أن ما طبع، فيه تصرف بنص المؤلف: تارة بإسقاط بعض الكلمات والجمل دون إشارة، وتارة بزيادة بعض الكلمات إلى النص دون إشارة، وتارة بإبدال بعض العبارات دون إشارة وبدون مُسوِّغ يوجب التغيير.

د\_ بعض الكلمات وردت خطأ في النسخة المخطوطة وأثبتت كما هي دون البحث عن الصواب فيها.

هـ أن طباعتها باسمها الذي اشتهر بين العلماء أدعى الانتشارها، ونشر العلم الذي حوته.

#### ثانياً: وصف النسخ المخطوطة:

وقفت على أربع نسخ خطّية، وسيكون الرمز لها كالتالى:

(الأصل)، و(ب)، و(ج)، و(د)، وكان الاعتماد في التحقيق والمقابلة على النسخ الثلاث الأولى، أما النسخة (د) فلم أرجع إليها إلا نادراً؛ للتَّعضيد؛ لما يأتي من الأسباب عند الحديث عن هذه النسخة.

#### ١ \_ النسخة (الأصل):

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة برقم (١٣) مجاميع، بعنوان: (رسالة لابن قيم الجوزية)، ورقم الفيلم هو: (٥٣٠٧٣)، ضمن مجموعة أولها كتاب (الداء والدواء) لابن القيم، مؤرخ آخر هذا الكتاب في سنة (١١٨٧ من الهجرة)، ويليه ـ بعد ستة أسطر دخيلة فيها توسل بالنبي ﷺ ـ هذه النسخة في عشر ورقات، من (١٤١/أ) إلى (١٤٩/أ) ثم يليها رسالة سُمِّيت (رد القبورية) منتخبة من (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)، وينتهي المجموع بورقة (١٩٢).

مسطرتها (٢٠ × ١٥ سم)، وكل صفحة تحوي (٢٣) سطراً، مكتوبة بخط جيد واضح، وتاريخ كتابتها غير مدون عليها، لكن الخط الذي كتب به الكتاب الذي قبلها وهو مدون في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري كما سبق آنفاً، وناسخها مجهول.

وعرَّفت النسخةُ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، شيخ الإسلام، مفتي المسلمين، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ، كتبه إلى بعض إخوانه في الله تعالى».

وقد جعلت هذه النسخة هي المعتمدة في التحقيق، للآتي: أ ـ أنها سلمت من السقط الذي اعترى النسخ الأخرى جميعها. ب ـ أن الأخطاء التي فيها أقل من النسخ الأخرى.

#### ٢ \_ النسخة (ب):

محفوظة بالمكتبة المحمودية في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة النبوية، برقم (٢٧٩٧) مجاميع، بعنوان: (رسالة أرسلها ابن القيم إلى بعض إخوانه).

تقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة، وهي بخط جيد واضح، وخطها وأوراقها يشيران إلى أنها من مخطوطات القرن الثاني عشر الهجري تقديراً، ناسخها عبدالله بن موسى (١)، ومسطرتها (١٣ × ٨٠٥ سم)، وعدد الأسطر فيها أربعة عشر سطراً.

وقد وقع بها سقط من وسطها، بمقدار اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً، ويذكر ناسخ هذه النسخة أن السقط موجود في النسخة التي نقل عنها.

والمخطوطة تقع ثانية في المجموع التي هي فيه، ويحوي المجموع رسالتين، الرسالة الأخرى لم يذكر عليها اسم مؤلفها. وعرَّفت النسخةُ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، أبوعبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف

<sup>(</sup>۱) لم أقف على ترجمة له، وقد نَسَخَ عام (١١٥٥هـ) كتاب (فضائل الأعمال) لضياء الدين المقدسي (ت ٦٤٣هـ). (فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، عمَّار بن سعيد تمالت، ص ٤٩١).

بابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ كتبه إلى بعض إخوانه فقال». ٣ ـ النسخة (ج):

محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود في الرياض، برقم (١٦٥٦)، بعنوان: (رسالة في الإرشاد)، تقع في تسع ورقات، بخط جيد واضح، ورؤوس الفقرات بخط أكبر ذي لون أحمر، وبعض الفقرات فوقها خط أحمر، مقاسها (١٩×١٦سم)، وعدد الأسطر فيها واحد وعشرون سطراً، من مخطوطات القرن الرابع عشر الهجري، وبها سقط من وسطها كالنسخة السابقة، وناسخها مجهول، ومن الملحوظات المتكررة فيها، أن بعض الكلام يتكون من سطر أو أسطر في النسختين الأوليين يُختصر في هذه النسخة بكلمة أو كلمتين!

وعرَّفت النسخةُ الرسالة بقولها: «هذه رسالة أرسلها شمس الدين، أبو عبدالله ابن القيم ـ رضي الله عنه ـ إلى بعض إخوانه».

من محفوظات المكتبة العامة السعودية بالرياض<sup>(۱)</sup>، ومصورتها في مكتبة جامعة الملك سعود محفوظة برقم (ف 90/3 \_ j سالة في البركة).

وهي نسخة غير كاملة سقط منها ما يقارب النصف من حجمها، تقع في أربع ورقات، وعدد الأسطر فيها ما بين (٢٣ ـ ٢٦) سطراً،

<sup>(</sup>١) وهي مكتبة دار الإفتاء والتي نقلت مخطوطاتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وخطها من خطوط القرن الرابع عشر الهجري، ناسخها مجهول، ويظهر أن ناسخها قد اعتمد على النسخة (ج) ويتصرف أحياناً بالاختصار والحذف.

وعرَّفت النسخةُ الرسالة بقولها: «قال الشيخ، الإمام العالم، العلامة، شمس الدين، بحر العلوم، أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله».

#### عنوان الرسالة

لم يُسمِّ ابن القيم رسالته هذه كما عُهد عنه في كتبه أنه يسميها باعتناء شديد.

وقد سُمِّيت في فهارس المكتبات المحفوظة فيها النسخ بالأسماء التالية:

١ ـ رسالة لابن قيم الجوزية.

٢ ـ رسالة أرسلها ابن القيم إلى بعض إخوانه.

٣ \_ رسالة في الإرشاد.

٤ \_ رسالة في البركة.

فمن سماها بالإرشاد فقد نظر إلى غرضها، ومن سماها بالبركة فقد نظر إلى موضوعها في بدايتها.

وعنون لها الشيخ بكر أبو زيد بـ (رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)، وبهـ ذا العنوان اشتُهـ رت عند عدد من أهـ ل العلـ م المعاصرين؛ ولذا رأيت إثباتها بهذا العنوان، وحتى لا يحصل لبس بذكر عنوان لم تُعرف به لدى العلماء، كما أن النسخ الثلاث

المعتمدة قد عرَّفت هذه الرسالة بنحو هذا العنوان.

#### المرْسَلُ إليه

ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو (علاهن)، وفي (ب) (علام الدين)، وفي (ج) و(د) (علاء الدين)، وبتتبع كثير من فهارس الكتب التي ترجمت لعصر ابن القيم لم أقف على أحد لُقِّب بعلاهن، ولا بعلام الدين، ولكن ورد فيها ذكر عدد من الأشخاص لقبوا بعلاء الدين كما في (ج) و(د)، وعلم الدين، ولم تُشر الكتب التي اطلعت عليها إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم، أو الإشارة إلى أنه تلميذ لابن القيم، أو ذِكْرِ قرينة يُطمأن إليها؛ وهذا يجعل شخصية من أرسلت إليه الرسالة مجهولة.

عاد الله يسرار ون توعد التلب الشجى وكرم سابد مسكاعًا ننانيك المسترة بالعبشي اذاصاً فت كالاد بعيثا فنتن بالواحد الصرون سن بالني فهكال عرديدان آذا توسل بالنبي ولانفاس لامرمن امورنكم دوس لط هذاكتاب استله الشايخ لائه والعالم العلامة تبيخه الاسلام معنى المسلمان آبوعك المدحمارين أي بكر لمعروف اقيم الجوزية رحدالله تعالى كنيدان بوس اخران بتدالمسول المرحوا الاحا تذان تحسن الى الاخ علاهن ي الدنيا كالاخ وين بدويجه ما دكاين ماكاب ناذبركة الرجل تعليمه المخبر كيث كاز ويصحه اكل بن جقعبه قال الله تغالى آخيا تاعن السيح د كعلى باركا ابنم كنت اي معلم الكنم داعيًا الى اندمذ ترا بدمرعيًا ف طاعته نعذام بركة أرحل وتن حلامي هذا نفند خلام البركة وعفت بركة لقايد والاجتماع بعبل يحق بركة من ليتيه طاجم به فاند بطبع الونن في المأجريات وبنسد لغلب وكالماخة تدخل على المدرنسبها صياع التلبه ونسادا لتلب ريعود بسياع حتدم العدونتفان ورجنه ومنزلته عمده ولمعذا دحتى ببض لشيوخ نقات احذر واعالطة من نصيري اللته الوقت وتنسد التله

صورة الصفحة الأولى من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة.

عنأنس وهواد ابتي عكى الدعلم البيكاتة بويهم وخنونة جليم المهم اعتلم المعتبيهم وشنعته ودينه بي ذان في هذا الرمن العلم والمعرفة ما لايدركم الله والماليكي والعاديم واسمايد وصفائد وحقد ومن حدايعهم نول البي صلى الله علسوكم فخالحديث الذي رواه ابوادا فدوا لمنام آخرمن هَدَ بَثَّ زِيْدَ بِنَ ثَابِتَ وَحَدْ بِينَهُ وَعَيْمِ هِا أَنَ اللَّهُ الْمُعَالَمُ عَذْبِ أَهِلَ ستراته واعلارصه لعدبه وهو غيرظ إمام واورعهم لكانت ومثلاك هكذا رحمته خيرالهم من شالم بعد الشان ارتبانا أورائة مجهد وقرة عالمة فقارتها دعبة م وسعبد مهذه الاربعدهي فواعدالنتات ومعا دخل على لعند من التنقص في أيان، وإحراكم وظاهر ويا صند في من تغضان عدها الديعة ونتماذ بعضها فليتأمل أنابيب هذه الاربعة الإسيا فالعفلها سبرة وملوكه فيتى عنها عنومه فاعما له وأوا رحوله فبأبنض بنج الامها والانتلف مى تخلف اللى معركا والمدالستعان وعلسا لتكلاد والبدالوغبة وهوالميثول باث يوننن وسايوا حواتنان اعل السية المتعقبة عليا العولي ولك كالمان بد وعوسيا ولع الوكيل تم يست ارسالة من الله تعالى ومردة لأشك لولدالمكان ولم الجدوهم على كان شي قدير وسلى فلا على سية فاعل بني الى والدوسم وسام بسليما كوراني بعيم الديء وأحوادا

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. وعلى الروصعبرة على الروسعبرة على الروسعبرة على الرحسي الرحسي الرحسي المراس المجتمدة العالمين الله على المراس الم عن إلكاب ارسله الشيخ الامام العالم العلامترا بواعبد السحرين ابي بكرا لمعروى بأبن العيم وعراستا كبدالي بعث اخواند فعال وسراكسو لا المجوالا جابد ان يعنى الى الاخ علام الدين في الدنيا والام ونفع برويج على ما كان ماكان فاى بركة الجرا تعليد الخير حيث عل ونعجد للكرمادة ععبن فالالانعال لماراعي المسح وجعلن مباركا ان ماكن الاعلى المخير داعيا الي الدمذ كرابه مرغبا في طاعتد ولدمن بركة الجلوم خلاص لفذ فقد خلى من البركة ومحقر بركة لقايد والاجتماع بربزتحت بركة ما لغيرواجتم به فانديض الوقت في الما مرايات ويفسد القليد وكلافر تدخوعلى لعبد فيها ضاع الوقت وفسا دالغلب وتعود بضاع حظم مماسه ونقصا كاد رجتم حاعير ومنزلترعنده ولهزااوص بعض السوخ معالاه روانا لطرم تغيع عالطتم الوقت وتفسد العكب فانرمتها صا ع المقت وفسد الفلب انفرطت على لعبد ا موره كل وكان عي قال

صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية.

وملاك هناالئاكارية امورينة صحية وقوة عاليه دقا رخيا وغبة وره عبد وره المائه وكلا العبد الاربعة في قواعد هذا الثان وكلا العبد الاربعة إو نقصا ك بعضا فلينا مل اللب هذه الانتها وليجعل الاربعة او نقصا ك بعضا فلينا مل اللب هذه الانتها وليجعل سره وسل كدو يبني عليها علومه واعالم واقوالم واحوالم فانتج من نقي المنه ولا تنكل والتنال والموالم المراع والاراك وعليم التكلاك والموالمة ومعوالمت والموافقة ومعوالمت الماع والدراك والموانا مكاهلال والموالم في عما والمرواك والمراوع المراعل والمرادم وعلى المراعل والمرادم وعلى المراعل والمرادم والمرادم وعلى المراعل والمرادم وا

وكا كالفراغ مى كتب هذه الأوراق التربيط بعد مع المعلى من المعلى مقلق الكرنيرن كر من المعلى مقلق الكونيرن كرا المنطقة الماللة المناسقة عبد الله بن من عنواله لم ولواله به ولمسلن

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية.

الم الصمال صمر هده برسالة الرسطي المتين الزي العاعد الدين العظم المامولة الملكسول المحوالامام حسمال لاع علاء الدساق الدينا والاهرة وأنسف يه وجعله ماركا الماجان فانه بركة المرح العلم لل عسل حا وبصحم لكل من وعم بم قال المناا احائراعن السيعلم الملاوحعلي مناركا ابرا كنشائ بعلاللحرداعيا الاس مذكراتم مرغناه طاته فعذا من تركة الرحل ومن صلامن هذا فقد خلا من الركة ومحنفت مركة لغائم والاجتماع مرياعة وكرا مَنْ لَقِدُ وَاحْمَرُ بِمَ فَالْمُرْضِعُ الرَّفْ يُ الْأَحْدِارِثِ ويسدالنك وكاافة تدجاعل العدمس اخاع الوعد وفساد الغلب وتعود بضاع صطهرما الم ونعطان درجم ومنزلنه عنده ولهذا اومنهم فتال عنزروا منالطة من تعبع منالطة الرقت وتفسد العلب فالمرمترصاع الوفت وسنالنا انعط على العندا مور وكلها وكان المع قال الدفية ولا تطويعاً أعنانا قليم عن وكرنا والبوهوه و كاندافره فرطوس نامراهال هذاالذ جثم 

صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج) المحفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. وهد نعم عد وغغرارسيات وضاعف مسالة وها نات عنانس وهواد لشي على العالم لصحابة بريهو منزقه عليه الهماعلالم بسيهم ومسرودين فان في هذا الامرمن العلوا لمعرفة ما لا بدركم الا اولوا المصا يرومناهنا بغيم فعرام صلى للم علم وسلم فها رواه ابوا داودوغره مناحدب زيدب تابت وغره الالهلوعذب اهلستانه واهدارمنه لعديم ود عنظالم ليم ولورهم لكانترهم حيالهم مناعمالهم وملك همااليا مارسة امورسية صعبة وقع لة غالبة بتا ربها رغبة ورهبة مفي فؤاعده ذالئان ومنى د طرال على على العدى المانه واحوالم ذطاهره وماً طنه منه فقع من نقصان هذه الاربيم اونعصان سمضط فاليتا ماللب هذه الاشبا ولعملها يره وسلوكه وبينى عليهاعامدم واعاله فالبخط نتج الامنها ولا تخلف منا تخلف الامنا فقدها راله تعالاعلم وهوالمستعان وعليم التكااى وال معول ولا فقدة الا بالد العلى العظم و صلاله العلم العلم و صلاله واله ومعه

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) المحفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض.

المرجحة الاج الزان بحسني الالاخ خلاء الذي في ألمنا والاختاف منغع بروعيل علرمها ركاابنما كان فأن سكرا العراعلي الخلف الحلمن اجتمع بمغال الدنعالي احياس ليع وجعلى لما ركا ابنما كنيا ي مطالل واعياال والمرعبا فأكاعة فعالم بركزال وترسالا علاا فقالحلام المركدو فحفت بركز لمقا تروالا شقاع برماعيق بركتهن لغيه واجتمع إرفائه بصبيح العقت والماجرا ياخت أدالنك وتعود لمنياع ضطرم الدونعمان ذو خا لغبذا مؤره كله وكان عن قال الدميرولا تطبع الخبلنا بعن ذكرنا فاسلع هواه وكان امره فرضا وم ناملها الخلية وحداهم كلم الااقل لقليل عن عفلت فلوبهم عن تترفآ تبغوا المحرائي وصادن الموره ومصالح عولاً و مُدامِر الرائد الم بطبيعهم منطاعة رسول الله والدحلية ي المائم الانعدم صاعبه فانهم عادد عود الم مقاكلة ف النباع المعوى والعفل على وكالدوا لما الأخزة فلينعشرف فبالربانناء المحدى مقالد ببنهما متركيروك والاختراب لاحرون تاما ضادا فواللفا وتراوح فياوم والمباء ناشياعن هزلي الامتلاخ والمفاقة عرابهن العدرولين عرمة الحن ملكون مرالضالين

صورة الصفحة الأولى من النسخة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة السعودية بالرياض

الشبعنى خان كان المعنى من التعني معطوف على لفرالم من عني أو عدوم العطولا طالنعل محمو دليل علم أن الباعد الذي الاله عن وجل وان كان معطوفا على هم المحوري سيبلي وتنكد حيائه وكاعا فليستعي بي هذه الأنوا ولك الزالناس علط في تحصيل هذا المنطلق اما بتقدم معرنة وإما بعدم البطريغ المعصلة البو الما بعدم معرسها الجهل و بتعلى مها الحهل و بتعلى مها الحهل و بتعلى مها الحهل و بتعلى مها العها بالمعلاب و ملى فيضاها الكن في تلد بشهوات تحول بن و بالمعالم و بالمعال عليها الابا مدمين إما حب. مغلق وإما وي مز عج،

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة السعودية بالرياض.



## أَثَارُالِإِمَّامِ إِنْ قَيِّمُ أَجَوْزِيَّةٍ وَمَا لِحَقَهَامِنُ أَغَالِ (٥)

# المراز العراز القيم المراز المراز

تنيف الإمام أي عَبْدِاللَّهِ مُحَدِبْنِ إِنِي بَكُمْ بْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ِ

> تَحَقِيْن **بى محدّ (لديفر**

ٳۺڗڡ ۼؚڰڔؠٚڹۼۼڹڒڵؠٙڵؽؙڿۏڒۼؽ

تَمْونِن مُؤَسَّسَة سُايْمَان بن عَبْد العَن زِيْز الرَّاجِجِيِّ الْحَيْريَّةِ

> <u>ڴٳڹۘػٳڸڶڣۜٷٲڋڷؚ</u> ڛڹڞۯٲڣۏۯٮۼ

#### بِنْ اللَّهِ ٱلزَّهْنِ ٱلرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ عِلْمُ

الله المسؤولُ المرجو الإجابة أن يُحسِنَ إلى الأخ [علاءِ الدِّين] (١) في الدُّنيا والآخرة، وينفع (٢) به، ويجعله مباركاً أينما كان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونُصحُهُ لكلِّ من اجتمع به، قال الله تعالى \_ إخباراً عن المسيح [عليه السلام]: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا صَحُنتُ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا للخير، داعياً إلى الله، مذكراً به، مرغباً في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومُحِقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تُمْحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المَاجَريَاتِ (٣)، ويفسد القلب. وكل وتعود بضياع [حظه] (١) من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا وتعود بضياع [حظه] من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) في الأصل (علاهن)، وفي ب (علام الدين)، والمثبت من ج، ود، وانظر الكلام عن هذه الألقاب في قسم الدراسة، ص٢١.

<sup>(</sup>۲) في ج (وأن ينفع).

<sup>(</sup>٣) (الماجرَيات): كلمة مُحدثة، وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري، مأخوذة من قولهم: جرى ماجرى، ويقال: كانت بينهم مناظرات وماجريات يطول شرحها. (انظر: الهادي إلى لغة العرب، حسن سعيد الكرمي ١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ب (وكلافة) بدل (وكل آفة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (القلب) وهو خطأ، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (حقه) وهو خطأ فادح من الناسخ؛ فإن الحقوق عند الله لا تضيع، والمثبت من ب، وج.

وصى (١) بعض الشيوخ (٢) فقال: احذروا مخالطة من تُضيع مخالطته الوقت، وتُفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغَفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا الله الله فيه: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغَفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا الله الله فيه: ٨٤].

ومن تأمل حال هذا الخلق، وجدهم كلهم - إلا أقل القليل - ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله - تعالى -، واتبعوا أهواءهم، وصارت أمورهم ومصالحهم ﴿فُرُطا﴾ أي: فرَّطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم، بل يعود بضررهم (٢) عاجلاً وآجلاً(٤).

[وهؤلاء] (٥) قد أمر الله \_ سبحانه \_ رسولَه ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء (٦)، [فإنهم] (٧) إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى، والغفلة عن ذكر الله (٨).

والغفلة عن الله والدَّار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، [تولد

<sup>(</sup>١) في ب، وج (أوصى).

<sup>(</sup>۲) في ج (بعضهم).

<sup>(</sup>٣) في ج (بما يضرهم)!

<sup>(</sup>٤) تكلم ابن القيم في ذم الخلطة، وبيَّن الضابط النافع فيها، في مدارج السالكين (١/ ٤٥٤ \_ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ومن هؤلاء)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٦) في ج (طاعتهم).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (بأنهم)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٨) في ج: (عن الله والدار الآخرة).

ما]<sup>(۱)</sup> بينهما كل شر<sup>(۱)</sup>. وكثيراً ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه<sup>(۱)</sup>.

ومن تأمل فساد أحوال<sup>(3)</sup> العالم عموماً وخصوصاً، وجده ناشئاً عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور<sup>(6)</sup> الحق ومعرفته والعلم به<sup>(7)</sup> فيكون من [الضالين]<sup>(۷)</sup>. واتباع الهوى يصده عن قصد<sup>(۸)</sup> الحق وإرادته واتباعه<sup>(۹)</sup>، فيكون من المغضوب عليهم.

وأما المنعم عليهم فهم الذين مَنَّ الله عليهم بمعرفة الحق علماً، وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملاً، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله \_ سبحانه \_ أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ نَقُولُ كَلْ يوم وليلة عدة مرات: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَلَا صَرَطَ ٱلنَّيْنَ لَا الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَطَ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَطَ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الفاتحة: ٢٠٧].

فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفاً بما ينفعه في

<sup>(</sup>١) في الأصل (تولدتا)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ج: (تولد منهما شركثير).

<sup>(</sup>٣) (ولا يفارقه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (أحوال) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) (تصور) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>٦) في ج (وبين معرفة الحق وتصوره) بدل (وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (الصالحين) وهو خطأ، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٨) في ج (اتباع) بدل (قصد).

<sup>(</sup>٩) (وإرادته واتباعه) سقطتا من ج.

معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثراً مريداً لما ينفعه (۱)، مجتنباً لما يضره. فبمجموع هذين [يكون] قد هُدِي إلى الصراط المستقيم (۳). فإن الله معرفة ذلك سلك سبيل الضالين (٤)، وإن فاته قصده (٥) واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يُعرف قدر هذا الدُّعاء العظيم، وشدة الحاجة إليه (٧)، وَتَوَقُفُ (٨) سعادة الدُّنيا والآخرة عليه.

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظةٍ وَنَفَسٍ، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنَّهُ بين أُمورِ (٩) لا ينفكُ عنها:

أحدُها أمور قد (١٠) أتاها على غير وجه الهداية جهلاً، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق (١١) فيها.

<sup>(</sup>١) في ج (له) بدل (لما ينفعه).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۲۰/۱۶ ـ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٤) في ج: (فهو من الضالين) بدل (سلك سبيل الضالين).

<sup>(</sup>٥) (قصده و) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج (فهو من) بدل (سلك سبيل).

<sup>(</sup>٧) (وشدة الحاجة إليه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>۸) في ج (فتوقف).

<sup>(</sup>٩) قال ابن القيم في شفاء العليل (١/ ٢١٥): «قال شيخنا» يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر أكثر هذه الأمور التي ذكرها هنا، ولم يُفصِّل فيها كما فَمَّا هذا

<sup>(</sup>۱۰) (قد) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١١) (إلى الحق) ساقطة من ج.

أو يكون عارفاً بالهداية فيها، فأتاها على غير وجهها عمداً، فهو محتاج إلى التوبة منها.

أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علماً ولا عملاً، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها، وإلى قصدها وإرادتها(١) وعملها.

أو أمور قد هُدِي [إليها] (٢) من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها (٣).

أو أمور قد هُدِي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل.

أو طريق قد هُدِي إليها، وهو<sup>(3)</sup> محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيءٌ والهداية في نفس الطريق شيءٌ آخر<sup>(6)</sup>، ألا ترى أن الرجل يعرف [أنَّ]<sup>(1)</sup> طريق البلد<sup>(۷)</sup> الفُلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه [يحتاج]<sup>(۸)</sup> إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون [وقت]<sup>(۹)</sup> كذا،

<sup>(</sup>١) (ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ج.

<sup>(</sup>٣) (أو أمور قد هدى إليها) إلى (الهداية فيها) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب، وج (فهو).

<sup>(</sup>٥) (فالهداية إلى الطريق) إلى (آخر) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٧) في ب (البلدة).

<sup>(</sup>A) في الأصل (محتاج) والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل ومن ج، وأثبتت من ب.

وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا أن المذا<sup>(۱)</sup>، فهذه هداية في نفس<sup>(۲)</sup> السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود<sup>(۳)</sup>.

وكذلك أيضاً ثمَّ أمورٌ هو محتاج إلى (٤) [أن] (٥) يحصل (٦) له فيها من (٧) الهداية في المستقبل مثل ما حصل (٨) له في الماضي.

وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل (٩) فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها.

وأمور يعتقد أنَّه فيها على هُدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهدايةٍ من الله (١٠٠).

وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يَهدِيَ غيره [٢/ أ] [اليها] (١١) ويرشده/ وينصحه (١٢)، فإهماله ذلك يُفوِّت عليه من الهداية

<sup>(</sup>١) ﴿ (دون كذا) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) (نفس) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) (وينقطع عن المقصود) ساقطة من ح.

<sup>(</sup>٤) (إلى) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٦) في ب، وج (تحصل).

<sup>(</sup>V) (من) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٨) في ب، وج (يحصل).

<sup>(</sup>٩) في ب (عن اعتقاد خَقاً وباطلاً).

<sup>(</sup>١٠) (بهداية من الله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وب، وأثبتت من ج.

<sup>(</sup>۱۲) (ويرشده وينصحه) ساقطة من ج.

بحسبه كما أن هدايته للغير (۱) وتعليمه ونصحه (۲) يفتح (۳) له باب الهداية، فإنَّ الجزاء من جنس العمل، فكلما (٤) هَدَى غيره وعلمه هداه الله وعلمه (٥) فيصير (٦) هادياً مهدياً، كما في دعاء النبي عَيِيهُ الذي رواه الترمذي وغيره (٧): «اللهم زَيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مُضلِّين، سلماً لأوليائك، حرباً لأعدائك، نُحب بحبك

وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث «هذا باطل»، (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ١/ ٢٣١).

قال الألباني: «ضعيف الإسناد»، (ضعيف سنن الترمذي ص٤٤٥، ح١٧٨).

لكن موضع الشاهد من الحديث، وهو قوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهندين» صححه بعض العلماء من حديث آخر، أوله «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي...» الحديث، رواه أحمد في المسند (٥/ ٣٢٧، ح١٧٨٦)، والنسائي، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ١٨٠٨ - ١٨٨، ح١٢٣٧) وابن حبان في صحيحه (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ح١٩٧١)، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٣٠٤ - ٥٢٥).

<sup>(</sup>١) في ج (الغير) بدل (للغير).

<sup>(</sup>٢) (وتعليمه ونصحه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج (تفتح) بدل (يفتح).

<sup>(</sup>٤) في ب، وج (وكلما) بدَّل (فكلما).

<sup>(</sup>٥) (هداه الله وعلمه) ساقطة من ب، (وعلمه هداه الله وعلمه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج (صار) بدل (فيصير).

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، (۵/ ٤٥٠ ـ ٤٥١)، باب (۳۰)، (ح ٣٤١٩)، من حديث طويل، أوله: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي . . . ». ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٦٦، ح ١١١٩).

#### من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك (١١)».

[وقد] (٢) أثنى الله \_ سبحانه \_ على عباده المؤمنين (٣) الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يُهتَدَى بهم، فقال تعالى في صفات عباده (٤): ﴿ وَٱلَّذِينَ لَنْ يَعُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيّلَلِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَقِينَ لِيَعْلَى لَهُ اللّهُ الله الله الله عباس: يُهتَدَى (٥) بنا في الخير (٢). وقال أبو صالح (٧٠): أئمةً في وقال أبو صالح (٢٠): أئمةً في

<sup>(</sup>١) نهاية الحديث في ج: (ونعادي بعداوتك من عاداك وحالف أمرك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فقد)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) (المؤمنين) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٤) (في صفات عباده) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ج (أئمة يقتدى) بدل (يهتدى).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري بمعناه، (تفسير الطبري ٢١٩/١٩).

<sup>(</sup>۷) أبو صالح اسمه باذام، ويقال: باذان، مولى أم هاني بنت أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ، عنها ـ، حدَّث عنها وعن علي، وابن عباس، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ، وعامة ما يرويه تفسير. (انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٧ ـ ٣٨، وتهذيب التهذيب (٤١٢ ـ ٤١٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (يهتدى)، والمثبت من ب، وج، والسيوطي كما في الحاشية التالية.

٩) أخرجه الفريابي عن أبي صالح، (الدر المنثور، للسيوطي، ٥/١٤٩).

<sup>(</sup>۱۰) مكحول، يُكنَى أبا عبدالله \_ وقيل غير ذلك \_ الدمشقّي الفقيه، عالم أهل الشام، تابعي ثقة، مولى امرأة هذلية. واختلف في وفاته مابين (۱۱۲هـ) إلى (۱۱۸هـ)، (انظر: سير أعلام النبلاء ٥/١٥٥ ـ ١٦٠، وتهذيب التهذيب المحرية (۲۸۹/۱»).

[التقوى](1), يَقَتَدِي بِنَا المتقون (٢)(٣). وقال مجاهد (٤): «اجعلنا مؤتمِّينَ بالمتَّقين، مقتدين بهم»(٥). وأشكل (٢) هذا التفسير (٧) على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكرون (٨) الآية على هذا القول من

<sup>(</sup>١) في الأصل (الفتوى)، والمثبت من ب، والنيسابوري كما في الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي النيسابوري في تفسيره، عن مكحول، (الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٣/٣٤).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة، قال: «قادة في الخير ودعاة وهداة يؤتم بهم في الخير»، (انظر: الدر المنثور ١٤٩/٥).

<sup>(</sup>٣) في ب، وج (المقتدون) بدل (المتقون).

<sup>(</sup>٤) مجاهد بن جبر، شیخ القراء والمفسرین، رجَّح الذهبی أنه مولی السائب بن أبی السائب والد عبدالله بن السائب ـ رضی الله عنه ـ، ولد سنة (٢١هـ) فی خلافة عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ، روی عن ابن عباس ـ رضی الله عنه ـ، وعنه أخذ القرآن والتفسیر والفقه، وروی عن عدد من الصحابة، وصح عنه أنه قال: عَرضتُ القرآن علی ابن عباس ثلاث عرضات، أقفه عند كل آیة، أسأله فیم نزلت؟ وكیف كانت؟ وحدَّث عن مجاهد خلق كثیر، توفی سنة (١٠٠٣هـ) وقد نیَّف علی الثمانین. (انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبی ١/ ٢٠ ـ ٢٧، وسیر أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩ ع ـ ٤٥٧، وغایة النهایة فی طبقات القراء، لابن الجزری ٢/ ٤١ ـ ٤٢، وطبقات المفسرین، للداودی طبقات المفسرین، للداودی

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري بسنده في تفسيره (٣٢٠/١٩). وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (٢/ ٧٢)، وعبد بن حميد، (انظر: الدر المنثور ٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) في ج (وقد أشكل).

<sup>(</sup>٧) (التفسير) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٨) ( يجب أن تكون) ساقطة من ج.

باب (۱) المقلوب (۲) على تقدير (۳): (واجعل المتقين لنا أئمَّةً)، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن (٤) مقلوب (٥) [عن] (١) وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد ـ رحمه الله ـ ؛ فإنه لا يكون الرجل (١) إماماً للمتقين حتى يأتمَّ بالمتقين، فنبَّه مجاهد على هذا الوجه (٨) الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم (٩) بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم (١١)، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتمَّ بأهل السُّنة قبله (١٦)؛ وألطفه، ليس من بعده ومن معه (١٥).

<sup>(</sup>١) (القول) و(باب) سقطتا من ج.

 <sup>(</sup>۲) القلب: نوع من أنواع الأسلوب اللغوي. (انظر: البرهان في علوم القرآن،
 للزركشي ٣/ ٢٨٨ ـ ٢٩٣، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) في ج (أي) بدل (على تقدير).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ج.

<sup>(</sup>٥) بالرفع في النُّسخ جميعها؛ لأن (كان) تامة، فاقتُصر على الفاعل.

<sup>(</sup>٦) من (ج) وفي غيرها (على).

<sup>(</sup>٧) في ب (فإن الرجل لا يكون).

<sup>(</sup>٨) (الوجه) ساقطة من لج.

<sup>(</sup>٩) في ب (وقد اهتدوا هم (بدل) وهو اقتداؤهم).

<sup>(</sup>۱۰) في ب زيادة (الذين).

<sup>(</sup>١١) (فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٢) في ب (قبل).

<sup>(</sup>١٣) في ج: (قبل أن يأتم به من بعده فإنه يكون إماماً لهما)، بدل: (قبله؛ ائتم به من بعده ومن معه).

ووحّد سبحانه لفظ ﴿إِمَاماً ولم يقل: واجعلنا للمتقين أَيّمَةُ (١) فقيل: الإمام في الآية (٢) جمع آمّ (٣) نحو: صاحب وصحاب، وهذا قول (٤) الأخفش (٥)، وفيه بُعدٌ، وليس هو من اللغة المشهورة [المُستعملة] (٦) المعروفة حتى يُفَسَّر بها كلامُ الله (٧).

وقال آخرون (٨): الإمام هنا مصدر"، لا اسم (١٠)(١٠)، يُقالُ: / أَمَّ [٢/ب] إماماً، نحو: صام صياماً، وقام قياماً، أي: اجعلنا ذوي إمام ((١١))،

والأخفش، هو سعيد بن مسعدة المجاشعي، مولى بني مجاشع، يُكنى أبا الحسن، صحب الخليل وسيبويه، وكان قدرياً غير غال. من كتبه: المسائل الكبير، والعروض، توفى سنة (٢١٥هـ) على خلاف فيها، (انظر: طبقات النحويين، للزبيدي ٧٤ ـ ٧٦، وإنباه الرواة، للقفطي ٣٦/٣ ـ ٤٢، وبغية الوعاة، للسيوطى ١/ ٥٩١ ـ ٥٩١).

<sup>(</sup>١) (ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) (الإمام في الآية) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) (آم) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (قاله) بدل (وهذا قول).

<sup>(</sup>٥) انظر: معانى القرآن، للأخفش (٣/٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٧) (المعروفة حتى يفسر بها كلام الله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>A) في ج (وقيل) بدل (وقال آخرون).

<sup>(</sup>۹) قال الطبري: «هذا القول... قول نحويي أهل الكوفة»، تفسير الطبري (۹) (۹)، وانظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري (۲/۹۹۲)، والفريد في إعراب القرآن، للهمذاني (۳/۳۳).

<sup>(</sup>١٠) (لا اسم) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١١) (وقام قياماً أي اجعلناً ذوي إمام) ساقطة من ج.

وهذا(١١) أضعف من الذي قبله.

وقال الفراء (٢): إنما قال: ﴿إماماً﴾، ولم يقل أثمة، على نحو (٣) قوله (٤): ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ١٦]، ولم يقل: رسو لا (٥)(٢)، وهو من الواحد المراد به الجمع (٧)، لقول الشاعر (٨):

والفراء هو أبو زكريا: يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي، وكان من أبرع الكوفيين وأعلمهم، قيل: لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطها، له تصانيف عديدة، منها: المصادر في القرآن، والجمع والتثنية في القرآن، وآلة الكتاب، والحدود. مات بطريق مكة سنة (٧٠٧هـ). (انظر: طبقات النحويين، للزبيدي ١٤٣ ـ ١٤٦، وإنباه الرواة، للقفطي ٢/ ٤٠، ٤/٧ ـ ٢٣، وبغية الوعاة، للسيوطى ٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>١) في ج (وهو).

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن، للفراء (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) (إنما قال إماماً ولم يقل أئمة على نحو) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (ذلك كقوله).

<sup>(</sup>٥) مع أن الخطاب صادر عن موسى وهارون عليهما السلام.

<sup>(</sup>٦) (ولم يقل رسولا) ساقطة في ج.

<sup>(</sup>٧) انظر: الصحاح، للجوهري (٢/ ٧٣١) مادة (ظهر).

<sup>(</sup>٨) في ج (كقوله) بدل (لقول الشاعر).

### يا عاذلاتي لا [تُرِدْن] (١) ملامَتِي (٢) إنَّ العسواذِلَ ليسس (٣) لسي بسأميس (٤) أراء (٤) أمراء (٥) .

(۱) في الأصل، وب (تزدن)، بالزاي المعجمة، وكذلك عند السيوطي: (شرح شواهد المغني ٢/ ٥٦١)، لكن أكثر من ذكر البيت أورده بالراء المهملة (تردن)، وذكره ابن جني بالراء في الخصائص مستشهداً بشطره الأول، ولا يصلح الاستشهاد به لما ذكره إلا بالراء المهملة، فقد أورده في باب الاكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسبّب من السبب، فقال بعد إيراد البيت: «أراد: لا تلمنني، فاكتفى بإرادة اللوم منه، وهو تالٍ لها ومسبّب عنها»، (٣/ ١٧٣)، ومثله ابن هشام في مغنى اللبيب.

(٢) الشطر الأول من البيت ساقط من ج.

- (٣) هكذا عند أكثر من ذكره، والقاعدة أن يقول: (لسن)، وورد البيت على القاعدة في تفسير الطبري (٢٩/ ٣٢٠)، وفي مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (٢/ ٢٣٧)، وقال شارح أبيات مغني اللبيب: «النون في (لسن) ضمير العواذل، وروي في كتاب (التفسح في اللغة) [لأبي الحسين النحوي] وفي يعض نسخ (صحاح الجوهري) (ليس) بدون ضمير، والأول هو الجيد»، (شرح أبيات مغني اللبيب، عبدالقادر بن عمر البغدادي ٤/ ٢٨٤).
- (٤) لم أقف على نِسبة لهذا البيت، وقال البغدادي ـ المتوفى عام (١٠٩٣هـ): 
  «والبيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم، ولم أقف على قائله»، 
  (شرح أبيات مغني اللبيب ٤/ ٢٨٤)، وقال أيضاً: «وأورده أبو حيان في 
  تذكرته عن الإمام المرزوقي، بأن فعيلاً قد يكون للجمع»، المرجع السابق 
  (٤/ ٢٨٣). وأورده أيضاً ابن جني في الخصائص (٣/ ١٧٤)، والجوهري في 
  الصحاح (٢/ ٢٧١) مادة (ظهر)، وغيرهم.
  - (٥) (أي ليس لي بأمراء) ساقطة من ج.

وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد (۱) بيان (۲)، وهو: أن المتقين كلهم (۳) على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رَبِّ واحد. فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد (٤)، فكأنهم كلهم إمام واحد (١) لمن بعدهم، ليسوا (٦) كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم، ومذاهبهم، وعقائدهم (۷)، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة.

#### فصل

وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تُنالُ بالصبر [واليقين] (^) فقال

 <sup>(</sup>۱) (مزید) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٢) ذكر حسين بن أبي العز الهمذاني \_ (ت ٦٦٣هـ) \_ في المسألة السابقة استة أقوال (انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ٣/٦٤٣ \_ ٦٤٣)، لكن خمسة منها تدخل في الأقوال الثلاثة التي ذُكرت، أما القول السادس عنده فقد ذكره ابن القيم بياناً للقول الثالث.

<sup>(</sup>٣) (كلهم) ساقطة من لخ.

<sup>(</sup>٤) من قوله (ومعبودهم واحد) الأولى، إلى قوله: (ومعبودهم واحد) الثانية، ورد في ب كالتالي: (ومعبود واحد، وسبيل واحد، ونبيهم نبي واحد، فدينهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد)، وورد في ج كالتالي: (ونبيهم واحد، ومعبودهم واحد).

<sup>(</sup>۵) (واحد) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب(ليس).

<sup>(</sup>٧) في ج (الذين اختلفت مذاهبهم) بدل (المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم).

<sup>(</sup>A) في الأصل (وباليقين)، والمثبت من ب، وج.

تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلِنَا يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ٢٤].

فبالصبر واليقين تُنالُ الإمامة في الدين (١)(٢).

فقيل: بالصبر عن الدنيا (٣).

وقيل: بالصبر<sup>(٤)</sup> على البلاء<sup>(٥)</sup>.

وقيل: بالصبر<sup>(٦)</sup> عن [المناهي]<sup>(٧)</sup>.

والصواب: أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر [على] (^) أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ ١٥٤): «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً . . ﴾ الآية»، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) (فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) رُوي عن الحسن البصري، وقتادة، والثوري، (انظر: الكشاف، للزمخشري ٢٤٦/٣). وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٧٢، والدر المنثور ٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) (بالصبر) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في تفسير البغوي (٥٠٣/٣)، وتفسير القرطبي (٧٣/١٤): «هذا الصبر: صبر على الدين وعلى البلاء».

<sup>(</sup>٦) (بالصبر) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (الملاهي)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>A) في الأصل (عن)، والمثبت من ب، وج.

وجمع - سبحانه - بين الصبر واليقين؛ إذ هما (١) سعادة العبد، وفقدهما يُفقده (٢) سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله (٣)، وطوارق (٤) الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يَدفع (٥) الشبهات (٦). فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله (٧) إلا من (٨) دفع شهواته بالصبر، وشبهاته باليقين؛ ولهذا أخبر - سبحانه - عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال - تعالى -: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِكَانِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِعَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِعَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِكَانِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِكَانِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِكَانِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِكَانِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فِعَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ فَهِ استمتاعِهم في الشهوات، ثم قال: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا هُ الشهوات، ثم قال: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا هُ للشهوات (١٠) في دين الله وهو خوض أهل الشبهات (١٠). ثم الخوض بالباطل (١٠) في دين الله وهو خوض أهل الشبهات (١١). ثم

[1/4]

<sup>(</sup>١) في ج (بينهما لأن بهما) بدل (بين الصبر واليقين إذ هما).

<sup>(</sup>٢) في ب (نعقد) بدل (يفقده)، وفي ج (وبفقدهما يفقد) بدل (وفقدهما يفقده).

<sup>(</sup>٣) في ج (للأمر) بدل (لأمر الله).

<sup>(</sup>٤) (طوارق) في هذا الموضع وفي الذي قبله سقطتا من ج.

<sup>(</sup>٥) في ج (تدفع) في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية (١٠٦/١).

<sup>(</sup>V) (من عذاب الله) ساقطة من ج

<sup>(</sup>٨) (من) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) في ج (و) بدل (فهذا).

<sup>(</sup>١١) في ب (خوض أهل الباطل) بدل (الخوض بالباطل).

<sup>(</sup>١١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٧١).

قال: ﴿ أُوْلَكُمِكَ حَبِطَتَ أَعَمَنَكُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهَا هُمُ الْدُنَيَا وَالْآخِرةِ وَأُولَيَهاكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ﴿ وَ التوبة: ٦٩] (١) ، فعلق ـ سبحانه ـ حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل (٢) .

#### فصل(٣)

وكما أنه \_ سبحانه \_ علَّقَ الإمامة في الدين بالصبر واليقين (١٠) فالآية متضمنة لأصلين آخرين (٥):

أحدهما: الدعوة إلى الله وهداية خلقه (٦).

الثاني: هدايتهم بما أمر به (٧) على لسان رسوله ﷺ، لابمقتضى عقولهم، وآرائهم، وسياساتهم، وأذواقهم (٨)، وتقليد أسلافهم (٩) بغير برهان من الله؛ لأنه قال: ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا... ﴾ [السجدة: ٢٤] (١٠٠.

<sup>(</sup>۱) في ج (والخوض بالباطل في دين الله هو خوض الشبهات) بدل (ثم قال: ﴿ وَخُضَّتُمْ . . ﴾ إلى ﴿ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ج (بذلك) بدل (باتباع الشهوات) إلى (بالباطل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (بما ذكر) بدل (بالصبر واليقين).

<sup>(</sup>٥) (آخرين) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج (أحدهما: هداية خلق الله).

<sup>(</sup>٧) في ج (أنها بما أمر به) بدل (هدايتهم بما أمر به)، و(به) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) (وأذواقهم) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) في ج (الأراء والأذواق وتقليد الأسلاف) بدل (عقولهم) إلى (أسلافهم).

<sup>(</sup>١٠) زاد في إيراد الآية في الأصل ﴿ لَمَّاصَبُرُوٓآ﴾ ولم ترد هذه الزيادة في ب، وهو =

فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية :

أحدها: الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره (١١).

وجمع بينها النبي ﷺ في حديث عمر، في قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر» (٥).

أنسب في الاستدلال. وجملة (لأنه قال: ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِناً ﴾) ساقطة من ج.
 (١) (وهو حبس) إلى (لأقداره) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) في ج (لا تردد فيه) بدل (لاريب فيه ولا تردد ولا شك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (والإيمان بالله واليوم الآخر)، وفي ب، وج كما أثبت، وهو الصحيح؛ لأن الإيمان بالله مذكور في الآية بخلاف الإيمان بالله مذكور في الآية بخلاف الإيمان باليوم الآخر.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

صحيح البخاري (١/ ٢٢)، كتاب الإيمان، باب (٣٨) سؤال جبريل النبي =

فهذه الأصول الخمس<sup>(۱)</sup>، من لم يؤمن بها فليس بمؤمن واليقين: أن يقوم<sup>(۲)</sup> الإيمان بها حتى تصير كأنها معايَنةٌ للقلب مُشَاهَدَة / له، [%] نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر<sup>(۳)</sup> إلى البصر<sup>(1)</sup>، ولهذا قال من قال من السلف: [%] الإيمان كله»[%].

= ﷺ عن الإيمان والإسلام (ح٠٠).

صحيح مسلم (٣٦/١)، كتاب الإيمان، باب (١) بيان الإيمان والإسلام، (ح١).

ومن قوله: (وجمع بينها) إلى نهاية الحديث سقط من ج.

(١) في ج (أصول) بدل (الأصول الخمس).

(٢) في ج (يقوى) بدل (يقوم).

(٣) في ج (كالشمس إلى البصر) بدل (مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر).

(٤) قال ابن القيم في مدارج السالكين: «المعاينة نوعان: معاينة بصر، ومعاينة بصرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي، أو مثاله الخارجي، كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي. فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية» (٢٤٨/٣).

(٥) في الأصل، وب (الإيمان هو اليقين كله)، وهو خطأ، والمثبت من ج. والأثر رواه وكيع عن عبدالله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ موقوفاً، ولفظه:

«الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله». كتاب الزهد لوكيع (٢/٤٥٦)،

أثر رقم (٢٠٣). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/١٠٧، ح٤٥٤).

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (١/٢٠٠). وأخرجه غيرهما، انظر تخريجه مفصلاً في حاشية كتاب الزهد لوكيع =

#### الثالث: هداية الخلق ودعوتهم (١) إلى الله ورسوله (٢):

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣]. قال الحسن البصري (٣): «هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله، وعمل بطاعته، ودعا الخلق إليه» (٤)، فهذا النوع (٥) أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة (٢).

وهم ثَنيَّة الله ـ سبحانه ـ (٧) من الخاسرين، قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصَّرُ ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>= (</sup>Y\ ro3 \( \lambda \) =

<sup>(</sup>١) (ودعوتهم) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) (ورسوله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) (البصري) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في الزهد (٢/ ٨٤١)، أثر رقم (١١٢٠)، ورواه الطبري في تفسيره (٢١/ ٤٦٩).

وهو عندهما باللفظ التالي - مع اختلاف يسير بينهما -: "كان إذا تلا ﴿ وَمَنّ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ [فصلت: ٣٣]، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، وقال: إنني من المسلمين لربه، هذا خليفة الله»، (الزهد ٢/ ٨٤١ - ٨٤٢).

<sup>(</sup>٥) (النوع) ساقطة من نج.

<sup>(</sup>٦) (وأعلاهم درجة عنذ الله يوم القيامة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب (وهو ثنيته سبحانه) بدل (وهم ثنية الله سبحانه)، وفي ج (وهو المستثنى) بدلها.

وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ شَ ﴾ [سورة العصر]، فأقسم ـ سبحانه ـ على خسران نوع (١) الإنسان، إلا من كمَّل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمَّل غيره بوصيته له بهما؛ ولهذا قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: «لو فكر الناس كلهم في سورة العصر (٢) لكفتهم (٣).

ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة (٤) ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ هَالَاهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلى الله عَلى سبيله وسبيل أتباعه: الدعوة إلى الله ، فمن لم يدع إلى الله فليس على سبيله (٢).

وقوله: ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾، قال ابن الأعرابي (٧): البصيرة الثباتُ في

<sup>(</sup>١) (نوع) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) في ج (فيها) بدل (في سورة العصر).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظ: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» (٥٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) (على بصيرة) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الذي)، وفي ب(اللَّائي)، وكلاهما لا يصح.

<sup>(</sup>٦) في ج (هو وأتباعه) بدل (فسبيله وسبيل) إلى (على سبيله).

<sup>(</sup>۷) هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي، من موالي بني هاشم، كان نحوياً، عالماً باللغة والشعر، ناسباً، قال الذهبي: «وكان صاحب سنة واتباع»، (سير أعلام النبلاء ٢٨٨/١٠). له عدة كتب في النوادر، وله كتاب الأنواء، وصفة الخيل، ومعاني الشعر، وغير ذلك. توفي سنة (٢٣١هـ) وقد جاوز الثمانين. (انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، ص٢١٣ ـ ٢١٥، وبغية الوعاة، =

الدين (١)(٢).

وقيل<sup>(٣)</sup>: البصيرة<sup>(٤)</sup>: العِبرَةُ، كما يُقالُ: [أليس]<sup>(٥)</sup> لك في كذا بصيرة؟ أي: عِبرَةٌ، قال الشاعِرُ<sup>(١)</sup>:

في الذاهِبين الأوليب ن من القرون لنا(٧) بصائر (٨)

والتحقيق: العِبرَةُ ثمرة (٩) البصيرة، فإذا تبصر اعتبر (١٠)، فمن عُدِمَ العِبرَةَ فكأنه لا بصيرة له.

وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر، أي: أدلةٌ وهدى

للسيوطي ١/٥٥١ \_١٠٦).

(۱) لسان العرب (٤/ ٦٥)، وتاج العروس (٢٠٩/١٠)، ولم ينسباه لأحد. وقال في تاج العروس: "وعن ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان... ١٩(١٠/١٠).

- (٢) في ب (في الدنيا) بدل (في الدين)، وهي ساقطة من ج.
  - (٣) كتاب العين، للخليل، ذكر القول والشاهد (٧/ ١١٨).
    - (٤) (البصيرة) ساقطة من ج.
    - (٥) في الأصل (الكيسُ)، والمثبت من ب.
      - (٦) (أليس) إلى (الشاعر) ساقط من ج.
        - (٧) (لنا) ساقطة من ج.
- (٨) نسبه الجاحظ ضمن خمسة أبيات لقس بن ساعدة، (البيان والتبيين (٨). ٣٠٩/١).
  - (٩) في ب، و ج (ثم) بدل (ثمرة).
  - (١٠) في ج (فإذا اعتبر تبصر) بدل (فإذا تبصر اعتبر).

وبيان (١) يقود إلى الحق، ويهدي إلى الرشد، ولهذا يقال للطَّريقة من [الدَّمِ] (٢) التي يُستدَلُّ بها على الرَّمِيَّةِ (٣): بصيرة (١).

فدلت الآية/ أيضاً على [أنَّ] من لم يكن على بصيرة فليس من [3/أ] أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أُولو البصائر (٢)، ولهذا قال: ﴿ أَنَّا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾، فإن كان المعنى: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني ، ويكون ﴿ من اتبعني ﴿ معطوفاً على الضمير المرفوع في ﴿ أَدْعُوا ﴾ (٧) \_ وحَسُنَ (٨) العطف (٩) ؛ لأجل الفصل \_ فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله (١٠).

وإن كان معطوفاً (١١) على الضمير المجرور في ﴿سبيلي﴾ أي: هذه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (١٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب (الذم) وهو تصحيف، كما في الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٣) في ب (الذمة) وهو تصحيف، قال الجوهري: «قال الأصمعي: والبصيرة شيء من الدَّم يستدل به على الرَّمية» (الصحاح ٢/٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) (ويهدي إلى الرشد) إلى (بصيرة) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٦) (وأن أتباعه هم أولو البصائر) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) انظر: إعراب القرآن، للنحاس (٢/ ١٦٠). وتفسير النسفي (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٨) في ب (وأحسن) بدل (وحسن).

<sup>(</sup>٩) قال ابن القيم: «أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» مفتاح دار السعادة (١/١٥٤).

<sup>(</sup>١٠) (وإلى رسوله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١١) في ج (المعطوف).

سبيلي (١) وسبيل من أتَّبعني (٢) فكذلك (٣).

وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله.

الأصل الرابع: قوله: ﴿ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة: ٢٤]، وفي ذلك دليل على اتِّباعهم ما أنزل الله على رسوله، وهدايتهم به وحده، دون غيره من الأقوال والآراء والنَّحَلِ والمذاهب، بل لا يَهْدُون إلا بأمره خاصة.

فحصل من هذا: أن أئمة الدين الذين يَقتدون بهم هم الذين جمعوا ابين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول عليه في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عادى الله \_ سبحانه \_ وآذنه بالحرب (1).

قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في خُطبة كتابه في الرد على

<sup>(</sup>١) (أي هذه سبيلي) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ سقط في ب، وج، بنحو اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً.
وكُتب في حاشية ب\_ بخط الناسخ\_: «سقط في الأصل من هذا الموضع شيء، لا أدري ورقة أم أكثر؟» (٧/أ)، وفي حاشية ج: (هكذا في الأصول المنقول منها) (٥/أ).

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ هذه المسألة في (مدارج السالكين ٢/٤٨٢)، وجلاء الأفهام ص٣١٧، ومفتاح دار السعادة ١/١٥٤، والصواعق المرسلة ١/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»، صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب (٣٨) التواضع (٧/ ٢٤٣، ح٢٥٠٢).

الجهمية (١): «الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترَةٍ من الرسل [بقایا] (٢) من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيُون بكتاب الله الموتى، [وَيُبَصِّرُونَ] (٣) بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من [ضال] (١) تائه قد هدوه، فما أحسن أثَرَهُم على الناس! وما أقبح أثرَ الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عَقَدُوا ألوية البدعة، وَأَطلَقُوا عِنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله في الله وفي الله وفي الله في كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من [٤/ب] الكلام، وَيَخدَعون جهال الناس بما يُشَبّهُون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المُضِلِّين (٥).

<sup>(</sup>۱) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي، أبي محرز مولى بني راسب من الأزد، قُتل في آخر ملك بني أمية.

وهم من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة، ومن مخالفاتهم أنهم يقولون: إن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن علم الله محدث مخلوق، وإنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه، وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى من فيهما، تعالى الله عما يقولون. (انظر: الفصرل في الملل والأهرواء والنحرل، لابرن حرزم ٢٩٦/٢ ، ٧٣/٥، ٢٦٦، ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تبا) هكذا، والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وينصرون)، والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، وأثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة.

<sup>(</sup>٥) الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، (ص٨٥).

ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإرادةً: العلم بأن كل إنسان، بل كل حيوان، إنما يسعى فيما يُحَصِّلُ له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور:

أحدها: معرفة الشيء النافع للعبد، الملائم له، الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه.

الثاني: معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك.

الثالث: سلوك تلك الطريق.

الرابع: معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته.

الخامس: معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك.

السادس: تجنب سلوكها.

فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد<sup>(۱)</sup> بسوء حاله، وتنكيد حياته<sup>(۲)</sup>.

وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هـــذا المطلوب المحبوب النافع النافع المحافي عدم

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى السقط في نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي السقط في ج.

<sup>(</sup>٣) (المحبوب النافع) ساقطة من ج.

تصوره (١) ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان غلطان سببهما الجهل، [وَيُتَخَلَّصُ](٢) منهما بالعلم.

وقد يحصل له العلم بالمطلوب، والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات (٢) وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع (٤) وسلوك طريقه، فكلما أراد [ذلك] (٥) اعترضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب (٢) عليها إلا بأحد أمرين:

إما حب مُتَعَلِّقٌ (٧)، وإما فَرَقٌ (٨) مُزعِجٌ (٩).

<sup>(</sup>١) (تصوره) وواو العطف بعدها ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ويتخصل)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) (إرادات) وواو العطف بعدها ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (النافع) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (بذلك)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ج (ولا يمكنه تقديم هذا) بدل (فكلما أراد) إلى (المطلوب).

 <sup>(</sup>٧) في ب، وج (مقلق) بدل (متعلق)، وعقد ابن القيم في (مدارج السالكين ٣/ ٢٧ ـ ٣٣) فصلاً في مراتب المحبة وعدَّها عشر مراتب فقال: «أولها (العلاقة) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب»، وانظر: (العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦)، وقال الجوهري في (الصحاح ١٥٢٩/٤): «عَلِقَهَا بالكسر وعَلِق حُبُّها بقلبه أي: هَوِيَها».

ولِما ورد في ب، وج وجه قوي، فقد تكلم ابن القيم عن منزلة (القلق) لدى أهل التصوف، وذكر: أنه قوة في الشوق لدى صاحبه يتجرد فيها عن الصبر، فتجده يلتذ بالموت إذا ذُكر. (انظر مدارج السالكين ٣/ ٥٩ - ٦١).

<sup>(</sup>A) أي: خوف، (لسان العرب ۲۰٤/۱۰).

<sup>(</sup>٩) هنا تنتهي نسخة د.

فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات<sup>(۱)</sup>، ويَعلم أنه [لا يُمكنه]<sup>(۲)</sup> الجمع بينهما، فيؤثر أعلى [٥/أ] المحبوبين على أدناهما، وإما أن/ يحصل له عِلْمُ ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي أَلَمُها أشدُّ من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. فإذا تمكن من قلبه هذان العِلْمَان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، وتقديمه على ما سواه<sup>(۳)</sup>؛ فإنَّ خاصية<sup>(٤)</sup> العقل: إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما<sup>(٥)</sup>، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما<sup>(۱)</sup>.

وبهذا الأصل تَعْرِفُ عُقول الناس، وَتُمَيِّرُ بين العاقل وغيره (٧)، وَيَظْهَرُ تَفَاوُتُهُم في العقول (٨). فأين (٩) عقل من آثر لذة عاجلة

<sup>(</sup>١) (فيكون الله) إلى (الشهوات) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لا يمكن) والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (ويعلم أنه) إلى (ما سواه) ورد في ج بما يشبه التفسير له، ونصه: (فإذا تمكن من قلبه أنه لا يمكنه الجمع بين هذه الشهوة وبين لذة الآخرة، وعلم ما يترتب عليهما من الآخرة التي هي أشد من ألم الصبر عن هذه الشهوات، فهذان العلمان ينتجان إيثار ما ينبغي له إيثاره).

<sup>(</sup>٤) في ب، وج (خاصة).

<sup>(</sup>٥) (على أدناهما) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) زاد ابن القيم هذا الكلام بياناً في الداء والدواء (ص٠١٠).

<sup>(</sup>٧) في ج (وتميز العاقل من غيره).

<sup>(</sup>٨) (ويظهر تفاوتهم في العقول) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) في ب زيادة (من).

منغصة (۱) منكدة \_ إنما هي (۲) كأضغاثِ أحلام، أو كطيف تمتع به من [زائره] (۳) في المنام (۱) \_ على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات (۱) ، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع ؛ فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حُشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام، وعاقبتها الآلام؟ فلو قايس العاقل بين لذتها (۱) وألمها ، ومضرتها ومنفعتها ؛ لاستحيا من نفسه وعقله ، كيف يسعى في طلبها! ويُضيع زمانه في اشتغاله بها! فضلاً عن إيثارها على «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر! (۱) (۱) (۱) .

وقد اشتری ـ سبحانه ـ من المؤمنین أنفسهم، [وجعل]<sup>(۹)</sup> ثمنها جنته<sup>(۱۱)</sup>، وأجرى هذا<sup>(۱۱)</sup> العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من

<sup>(</sup>١) في ج (منقضية) بدل (منغصة).

<sup>(</sup>٢) (منكدة إنما هي) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وب (زاره).

<sup>(</sup>٤) (أو كطيف تمتع به من زاره في المنام) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) (وفرحه ومسرة هي من أعظم المسرات) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب (لذاتها).

 <sup>(</sup>٧) اقتباس من الحديث القدسي المتفق عليه في وصف الجنة: صحيح البخاري،
 كتاب بدء الخلق، باب (٨) ما جاء في وصف الجنة (١٠٣/٤، ح٢٢٤٤).
 وصحيح مسلم، كتاب الجنة، (٤/ ٢١٧٤، ح٢).

<sup>(</sup>٨) (لا تفنى ولا تنقطع) إلى (قلب بشر) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>١٠) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَتَ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةُ يُقَدِيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية [سورة التوبة: ١١١].

<sup>(</sup>١١) (هذا) ساقطة من ج.

خلقه (۱). فسلعة رب السموات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها، وَمَنْ جرى على يده العقد رسُولُه (۲)، كيف يليق بالعاقل أن يُضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس، في دار زائلة مضمحلة فانية! وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ (۳) وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش (۵) يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المبطلين.

#### فصل

[٥/ب] إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة، والفرح/ والسرور<sup>(٦)</sup>، وطيب العيش، والنعيم، إنما هو في معرفة الله، وتوحيده والأنس به، والشوق إلى لقائه، واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش مَنْ قَلْبُهُ مُشَتَّتٌ، وهَمُّهُ مُفَرَّقٌ (٧)، فليسس لقلبه مستقر يستقر

<sup>(</sup>۱) روى الطبري بسنده عن عبدالله بن رواحة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال لرسول الله عنه ـ أنه قال لرسول الله عنه ـ أشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك، فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل فنزلت: ﴿ إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية تفسير الطبري (١٤/ ٤٩٩، ح١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) في ب (ومِن جَرْي العقد على يد رسوله). وسقط من ج قوله: (وخليله وخيرته) إلى (العقد رسوله).

<sup>(</sup>٣) (ويهملها) إلى (أعظم الغبن) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (وإنما يظهر له هذا الغبن) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) (الفاحش) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) (التامة والفرح والسرور) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) (وهمه مفرق) ساقطة من ج.

عنده (۱) و V حبيب يأوي إليه (۲) ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله (۳):

## وما ذاق طعم العيش مَنْ لم (١٤) يكن له

### حبيب بُ إليب يطمئن ويسكُ ن

فالعيش الطيب، والحياة النافعة، وَقُرةُ العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول<sup>(٥)</sup>، ولو تَنَقَّل القلب في المحبوبات كُلها لم يسكن ولم يطمئن [إلى شيء منها]<sup>(١)</sup>، ولم تَقرَّ [به]<sup>(٧)</sup> عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربِّه ولي ولا شفيع، ولا غِنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل<sup>(٩)</sup>:

## نقًلْ فوادك حيث . . . (١٠) شئت من الهوى

م الحُ بُ إلا للحبيب بالأول

<sup>(</sup>١) (يستقر عنده) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) (يأوي إليه) وواو العطف بعدها ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج (قيل) بدل (أفصح القائل عن ذلك بقوله).

<sup>(</sup>٤) في ب (منكم) بدل (من لم).

<sup>(</sup>٥) (فالعيش الطيب) إلى (الأول) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل وأثبتت من ب، وج.

۸) (وربه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) في ب زيادة (شعر).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل زيادة (ما).

<sup>(</sup>١١) في ب (للخليل) بدل (للحبيب).

## 

فاحرص أن يكون همك واحداً، وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد (٤). وصاحب هذه الحال (٥) في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل (٢)، كما قال بعض الواجدين (٧): "إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب (٨): وقال آخر: وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً (٩). وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وما ذاقوا أطيب . . . (١٠) ما فيها. قيل

<sup>(</sup>١) بياض في ب موضع (وحنينه).

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي تمام ضمن أربعة أبيات، انظرها في شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) (ولا غنى له عنه) إلى نهاية البيتين ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (السعادة) بدل (سعادة العبد).

<sup>(</sup>٥) في ب (الحالة)، وفي ج(وصاحبه) بدل (وصاحب هذه الحال).

<sup>(</sup>٦) (قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل) ساقطة من ج، و(نعيم) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) في ج (بعضهم).

<sup>(</sup>٨) ذكره المؤلف في روضة المحبين (ص١٦٥)، وفي مدارج السالكين قال: "وقال بعض العارفين" (١/٤٥٤)، ونُسب هذا القول إلى عابد طرسوسي يقال له: أبو سليمان المغربي، صفة الصفوة (٤/ ٢٣٨)، وانظر الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير هو والذي قبله قولاً واحدًا، ونسبه إلى أبي سليمان عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الداراني. البداية والنهاية، طبعة دار المعرفة، حوادث سنة (٢٠٥هـ)، (١٩٨/١٠).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل زيادة (عيش).

له: وما أطيب ما فيها  $(1)^{(1)}$  قال: معرفة الله، ومحبته، والأنس بقربه  $(1)^{(1)}$  والشوق إلى لقائه  $(1)^{(n)}$ .

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل<sup>(١)</sup> الجنة إلا هذا، ولهذا قال النبي ﷺ: «حُبِّبَ إلَيَّ من دنياكم: النساء، والطيب. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة»<sup>(٥)</sup>، فأخبر أنه حُبِّبَ إليه من الدنيا شيئان/: «النساء [٦/أ] والطيب»<sup>(٦)</sup>، ثم قال: «وَجُعِلَت قُرَّةُ عيني في الصلاة»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ج (وما هو) بدل (وما أطيب ما فيها).

<sup>(</sup>۲) في ج (به) بدل (بقربه).

<sup>(</sup>٣) نقله المؤلف في روضة المحبين (ص١٦٥) عن (بعض العارفين)، وفي مدارج السالكين، عن (بعض المحبين)، (١/٤٥٤) ورواه أبو نعيم وابن الجوزي عن ابن المبارك، دون قوله: (ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه)، حلية الأولياء (٨/١٢١)، وصفة الصفوة (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٤). (أهل) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد، (المسند ٢٠١/٤، ح١٣٦٢، ٣/٥٨١، ح١١٨٨٤، وح١١٨٨٥).

ورواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، (٧٢/٧، حوواه النساء، (٧٢/٧، حوواه). والحاكم في المستدرك، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، (المستدرك ٢/١٦٠).

وجود إسناده العراقي، (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار ـ بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي ـ ٢ / ٣٠).

وقال الألباني: «إسناده حسن»، (تحقيق مشكاة المصابيح ٣/١٤٤٨، ح٥٢٦١).

<sup>(</sup>٦) (النساء والطيب) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) (فأخبر أنه حبب إليه) إلى (الصلاة) ساقطة من ب.

وقُرَّةُ العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تَقَرُّ به [العين] (۱) وإنما تَقَرُّ العينُ (۱) [بأعلى] (۱) المحبوبات، الذي يُحَبُّ لِذَاته، وليس ذلك إلا الله (۱) الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يُحَبُّ تبعاً لمحبته فيُحَبُّ لأجله ولا يُحَبُّ معه (۱) فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ. . . (۱) من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله، والمُوحِدُ إنما يحب مَنْ يحبه لله (۷) ويبغض من يبغضه في الله (۸) ويفعل ما يفعله (۱) لله، ويترك ما يتركه (۱۱) لله ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي: الحب والبغض، ويترتب [عليهما] (۱۱) الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن كون لله عاد بنقص إيمان العبد (۱۲)

<sup>(</sup>١) في الأصل (العيون)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٢) (العين) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (على)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٤) في ب، وج (إلا لله).

<sup>(</sup>٥) انظر العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيادة حرفين ليس لهما معنى، وهما: (مر).

<sup>(</sup>٧) في ب، وج (والموحد إنما يحب من أحبه الله).

<sup>(</sup>٨) في ب (ويبغض من أبغضه الله)، وفي ج (ويبغض من يبغضه الله).

<sup>(</sup>٩) في ب، وج (ما يفعل).

<sup>(</sup>۱۰) في ب (ما يترك).

<sup>(</sup>١١) في الأصل (عليها)، والمنبت من ب، وج.

<sup>(</sup>١٢) في ج (بنقص الإيمان) بدل (بنقص إيمان العبد).

والمقصود أنَّ ما تقرُّ به العين أعلى من مجرد ما يحبه ، فالصلاة قُرَّة عيون المحبين في هذه (۱) الدنيا ؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر . . . (۲) العيون ، ولا تطمئن القلوب ، ولا تسكن [النفوس] (۳) إلا إليه (٤) ، والتنعم بذكره ، [والتذلل] (٥) والخضوع له ، والقرب منه ، ولا سيما في حال (٦) السجود ، وتلك الحال (٧) أقرب ما يكون العبد من ربه فيها (٨) ، ومن هذا قول النبي ﷺ : «يا بلال أرحنا بالصلاة» (٩) ، فأعلم

وقد روى أبو داود عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ عن رسول الله على أنه قال: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»، (سنن أبي داود ٥/٠٠، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ح ٢٥٨٤)، وصححه الألباني، (سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٧٥٢ \_ ٢٥٨، ح ٣٨٠)، ورواه الترمذي وحسنه، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، بتقديم وتأخير، بزيادة «وأنكح لله»، وعنده: «فقد استكمل إيمانه»، (سنن الترمذي، ٤/٨٥ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ٢٠، ح٢٥٢١).

<sup>(</sup>١) (هذه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة (به).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (النفس)، والمثبت من ب، وجملة (ولا تسكن النفوس) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (به) بدل (إليه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (والتلذذ)، والمثبت من ب، وجملة (والتنعم بذكره والتذلل) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) (حال) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) (وتلك الحال) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٨) في ج (فيه).

<sup>(</sup>٩) في ب (يا بلال، أرحنا في الصلاة)، وفي ج (يا بلال، أرحنا أرحنا بالصلاة).

بذلك (١) أن راحته على في الصلاة (٢) كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: تصلي ونستريح من الصلاة!

فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة (٢)، والغافل (٤) المعرض (٥)، ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة (١) شاقة عليه (٧)، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها (٨)، وأحبُّ الصلاة [إليه] (٩) أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها، ولا لقلبه راحة بها (١٠)، والعبد إذا قرّت عينه بشيء واستراح قلبه به (١١) فأشق ما عليه / مفارقته، والمتكلِّف

والحديث رواه أحمد، (المسند ٦/٥٠١، ح٢٢٥٧٨).

ورواه أبو داود من طريقين، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، (٥/٢٦٢، ح٤٩٨٦، وح٥٩٥)، وصحح إسناده العراقي، (المغني عن حمل الأسفار ١/١٦٥)، والألباني، (تحقيق مشكاة المصابيح ١٢٥٣، ح١٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) في ج (فأحبر) بدل (فأعلم بذلك).

<sup>(</sup>٢) (فأعلم بذلك أن راحته ﷺ في الصلاة) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) (فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (فالغافل).

<sup>(</sup>٥) (المعرض) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب (كثيرة).

<sup>(</sup>V) في ج (عليه كبيرة شاقة) بدل (كبيرة شاقة عليه).

<sup>(</sup>٨) (إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>۱۰) في ب (فيها).

<sup>(</sup>۱۱) في ب (وإلا فإن كل من قرت عينه بشيء واستراح به) بدل (والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به).

الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة (١) ، وأكره ما إليه طولها، مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله! (٢)(٣)

ومما ينبغي أن يُعلَم: أنَّ الصلاة التي تَقرُّ بها العين ويستريح بها القلب (٤) هي التي تجمع ستة مشاهد:

#### المشهد (٥) الأول: الإخلاص

وهو أن يكون الحامل<sup>(٢)</sup> عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله، ومحبته له<sup>(٧)</sup>، وطلب مرضاته، والقرب منه، والتودد إليه، وامتثال أمره<sup>(٨)</sup>، بحيث لا يكون الباعث له<sup>(٩)</sup> عليها حظاً من حظوظ الدنيا ألبَّتَهَ، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، محبة، له وخوفاً من عذابه، ورجاء لمغفرته وثوابه (١٠).

<sup>(</sup>١) (فإنه ليس له) إلى (الصلاة) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن القيم نحو هذا الكلام المتقدم، في (طريق الهجرتين، ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) (وعدم اشتغاله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (ويستريح بها القلب) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب (الجامع).

 <sup>(</sup>٧) في ج (الباعث عليها محبة العبد لله) بدل (الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له).

 <sup>(</sup>٨) (والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) (له) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٠) (بل يأتي بها) إلى (وثوابه) ساقط من ج.

## المشهد (١) الثاني: مشهد (٢) الصِّدقِ والنصح

وهو أن يفرِّغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها (٣) على الله، وجمع قلبه عليها (٤) وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً وباطناً، فإنَّ الصلاة لها ظاهر وباطن (٥)، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة (٦)، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله، والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره (٧)، فهذا (٨) بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يُواجِه سيدَه بمثل ذلك! ولهذا تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب الخلق ويُضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني.

والصلاة (٩) [التي] (١٠) كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) (مشهد) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) (فيها) ساقطة من ج، وفي ب (فيها في إقباله) بدل (في إقباله فيها).

<sup>(</sup>٤) (وجمع قلبه عليها) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) (فإن الصلاة لها ظاهر:وباطن) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في ج (الأقوال والأفعال) بدل (الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة).

<sup>(</sup>٧) (وتفريغ القلب) إلى (غيره) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٨) في ج (وهو) بدل (فهذًا).

<sup>(</sup>٩) (الصلاة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (الذي)، والمثبت من ب، وج.

وبرهان (۱) كنور الشمس حتى تُعرَض على الله [فيرضاها] (۲) ويقبلها (۳) ، وتقول: حفظك الله كما حفظتني (٤) .

#### فصل (٥)

المشهد [الثالث](١): مشهد المتابعة والاقتداء(٧)

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته/ بالنبي ﷺ [٧/أ]

<sup>(</sup>١) (وبرهان) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فيرضى بها)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) (ويقبلها) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) من حديث ذكره الهيثمي عن أنس \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه". مجمع الزوائل (٢٩/٣، ح١٦٧). وذكره الهيثمي أيضاً عن عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه مرفوعاً، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والبزار بنحوه، وفيه: الأحوص بن حكيم، وثقه ابن المديني والعجلي، وضعفه جماعة، وبقية رجاله موثقون". مجمع الزوائد (٢/٤٠٣\_ ٣٠٥، ح٢٧٣)، ونص حديث عبادة \_ رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت: حفظك الله كما حفظتني، ثم أُصعد بها السماء ولها ضوء ونور، وفتحت لها أبواب السماء، وإذا لم يحسن العبد الوضوء، ولم يُتمَّ الركوع والسجود والقراءة، قالت: ضيعك الله كما ضيعتني، ثم أُصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة، وغُلَّقت أبواب السماء، ثم تُلَفَّ كما يلف الثوب الخلق، ثم يُضرب بها وجه صاحبها".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (الثاني) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) (المشهد)، (مشهد)، (والاقتداء) ساقطة من ج.

ويصلي كما [كان] (١) يُصلي (٢)؛ وَيُعْرِض عما أحدث الناس في الصلاة، من الزيادة والنقصان، والأوضاع التي لم يُنقَلْ عن رسول الله شيء منها (٣) و لا عن أحد من أصحابه (٤)؛ ولا يقف عند (٥) أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون (٢) غيرهم قد نازعهم في ذلك (٧) وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية (٨) من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك (٩)، ويقولون: (نحن مقلدون لمذهب فلان) (١٠٠). وهذا لا يُخَلِّص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما علمه من السنَّة عنده (١١)، فإن الله \_ سبحانه \_ إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وَحْدَهُ ولم يأمر باتبًاع غيره، وإنما يُطَاعُ غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول ﷺ [فمأخُوذ] (١٢) من قوله ومتروك (١٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب.

<sup>(</sup>۲) (ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب (منها شيء).

<sup>(</sup>٤) (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، وج (مع) بدل (عند).

<sup>(</sup>٦) (يكون) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٨) (والسنة النبوية) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج (لفلان) بدل (لمذهب فلان).

<sup>(</sup>١١) (وَلاَ يَكُونَ عَذْراً) إلى (عنده) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل (فامر)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٣) (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج.

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمَّ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهِمَا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) في ج (الانقياد لغيره) بدل (تحكيم غيره) إلى (عذاب الله).

<sup>(</sup>٣) في ج (هنا) بدل (هذا).

<sup>(3)</sup> روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - حديثاً طويلاً مرفوعاً، وفيه "فأما فتنة القبر فبي تُفتنون وعنِّي تُسألون" الحديث، (المسند ٢٠١/٧، ح٦٦٦)، قال المنذري: "رواه أحمد بإسناد صحيح"، (الترغيب والترهيب ٤/٤٣٥ - ٣٦٥)، وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته ١/٩٨١ - ٢٨٩، - ١٣٦١).

وروى البخاري معناه بسنده: . . . فحمد الله النبيُّ ﷺ وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن أُريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، فأوحى إليَّ أنكم تفتنون في قبوركم مثل \_ أو قريباً، لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن \_ أو الموقن، لا أدري بأيهما قالت أسماء \_ فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثاً. فيقال: نم صالحاً، قد علمنا إن كنت موقناً به. وأما المنافق \_ أو المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء \_ فيقول: لا أدري، سمعت =

المسألة (١) في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله ﷺ وتركها لقول أحد من الناس فَسَيَرِدُ يوم القيامة ويعلم (٢).

## [فصل]<sup>(۳)</sup>

#### المشهد الرابع: مشهد الإحسان

وهو مشهد (١) المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله و الله الله على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويُكرّبُرُ أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتُعْرَضُ أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. فيَشهَدُ ذلك كله بقلبه، ويَشهَدُ أسماءه وصفاته، ويَشهَدُ أسماءه وصفاته، ويَشهَدُ أسماءه وصفاته، ويَشهَدُ أسماءه وسفاته، ويشهدُ إليه ويرضى] (عيض، ويرضى) ويغضب، [ويفعل حكيماً، آمراً، ناهياً، يحب [ويبغض، ويرضى] (١) ويغضب، [ويفعل

الناس يقولون شيئاً فقلته». صحيح البخاري، كتاب العلم، باب (٢٥) من أجاب الفتيا بإشارة اليدوالرأس، (١/ ٣٤، ح٨٦).

<sup>(</sup>١) (المسألة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) أي: يَعلم أنه كان في الدنيا على خطأ كبير، وذلك عندما يسأله ربه عز وجل ـ يوم القيامة، عن إجابته الرسول على، وليس إجابته أحداً من الناس خالف السنة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل وج، وأثبتت من ب.

<sup>(</sup>٤) (المشهد)، (مشهد)، (هو مشهد) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، وج (مستو).

<sup>(</sup>٦) (فينزل الأمر) إلى (وصفاته ويشهد) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين سأقط من الأصل، وأثبت من ب.

ما يشاء، ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه](۱)، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل<sup>(۲)</sup> يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب [الحياء] (٣)، والإجلال، والتعظيم، والخشية، والمحبة، والإنابة، والتوكل، والخضوع لله \_ سبحانه \_، والذل له (٤)؛ وَيَقطع (٥) الوساوس وحديث (٢) النفس، وَيَجمع القلب والهم (٧) على الله.

فحظ العبد من القُرب من الله على قدر حظّه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) (آمراً ناهياً) إلى (بل) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، وأثبتت مع وأو العطف بعدها من ب، وج.

<sup>(</sup>٤) (والذل له) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب (وتقطع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيادة (القلب) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) (والهم) ساقطة من ج.

## فصل(١)

### المشهد (٢) الخامس: [مشهد المِنة] (٣)

[وهو]<sup>(٤)</sup> أن يشهد أن المِنَّة لله \_ سبحانه \_، كونه<sup>(٥)</sup> أقامه في هذا المقام وأهله [له]<sup>(٢)</sup> ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله \_ سبحانه \_ لم يكن<sup>(٧)</sup> شيء من ذلك ، كما كان الصحابة يَحْدُونَ<sup>(٨)</sup> بين يدي النبي ﷺ فيقولون:

ولا تصدقنا ولا صلينا (٩)

والله لولا الله ما اهتدينا

<sup>(</sup>١) إساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبت من ب، وخ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>٥) في ج (حيث) بدل (كونه).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وجملة: (المقام وأهله له) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب (ما كان).

<sup>(</sup>٨) «الحَدُو: سَوْق الإبل والغناء لها». (لسان العرب ١٦٨/١٤).

قال ابن حجر: "وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال». (فتح الباري ٧/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٩) وردت عند البخاري روايتان: أولاهما تفيد أن قائله: عبدالله بن رواحة \_ رضي الله عنه \_، والأخرى أنه: عامر بن الأكوع \_ رضي الله عنه \_، (صحيح البخاري)، كتاب المغازي، باب ٣٠ ـ غزوة المخندق، ٥٧/٥، ح٢٠٦، وباب ٣٩ ـ غزوة خيبر ٥٨٦/٥، ح٢٩٦٤). ورواه مسلم لعامر، (صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب ٤٥ ـ غزوة ذي قرد وغيرها، ٣/ص١٤٢٧، ح٣٣١، ص١٤٢٧، قال ابن حجر: "فيحتمل أن يكون هو وعامر =

قال الله - تعالى -: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] ، فالله - سبحانه - هو الذي جعل المسلم مسلماً ، والمصلي مصلياً ، كما قال الخليل ﷺ : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا آمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: البقرة: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا آمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] ، وقال: ﴿ رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ ﴾ [إبراهيم: ١٤].

فالمِنَّةُ لله وحده في أن جعل عبده قائماً بطاعته (١). وكان هذا من أعظم نِعَمِه عليه (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال: [٨/ أ] ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ وَالْفُسُوقَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ مُ ٱلْرَّشِدُونَ ﴿ وَلَكِنَّ ٱللهِ مِلَا الحجرات: ٧].

وهذا المشهد<sup>(٣)</sup> من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد<sup>(٤)</sup> وكلما كان العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم.

وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العُجبِ بالعمل ورؤيته،

<sup>=</sup> تواردا على ما تواردا منه، بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخر، أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة». فتح الباري (٧/ ٥٣١)، والذي أورده ابن القيم نص ابن رواحة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في ب (في طاعته).

<sup>(</sup>٢) (في أن جعل) إلى (عليه) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) (المشهد) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (للعبد) ساقطة من ج.

فإنه إذا شهد (۱) أن الله \_ سبحانه \_ هو المَانُّ به، المُوفِق له، الهادي اليه، شَغَلَه شهود (۲) ذلك [عن رؤيته] (۳) ، والإعجاب به، وأن يصول (٤) به على الناس (٥) ، فَيُرفع من قلبه؛ فلا يعجب به، ومن لسانه؛ فلا يمُنُّ به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع .

ومن فوائده أنه يضيف الحمد<sup>(۱)</sup> [إلى]<sup>(۷)</sup> وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمداً بل [يشهده]<sup>(۸)</sup> كله لله<sup>(۹)</sup>، كما يشهد النعمة كلها مِنْهُ، والفضل كله له، والخير كله في [يديه]<sup>(۱)</sup>، وهذا من تمام التوحيد فلا يستقر<sup>(۱۱)</sup> قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وَشُهُودِهِ، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهداً، وإذا صار لقلبه مشهداً أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته<sup>(۱۲)</sup> مالا نسبة بينه

<sup>(</sup>١) (شهد) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>۲) (شهود) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (على رؤية)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) يصول: أي يسطو ويستطيل، «والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم»، لسان العرب (٢١١/٣٨٧)، وانظر القاموس المحيط، (ص١٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) (ورؤيته فإنه إذا) إلىٰ (الناس) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، وج زيادة (كله).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (على)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (يشهد).:

<sup>(</sup>٩) (ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمداً بل يشهده كله لله) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (يده)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>۱۱) في ج (تستقر).

<sup>(</sup>١٢) (وطاعته) ساقطة من ج.

وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة.

وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدوداً، وطريق الوصول إليه عنه مسدوداً ، بل هو كما قال تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلِهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الحجر: ٣].

## [فصل](۲)

#### المشهد (٣) السادس: مشهد التقصير

وأنَّ (٤) العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية (٥) الاجتهاد وبذل وسعه (٦) فهو مُقصِّر، وحَق الله \_ سبحانه \_ عليه أعظم، والذي ينبغي له (٧) أنْ يُقابَل به من الطاعة والعبودية والخدمة (٨) فوق ذلك بكثير، وأنَّ عظمته وجلاله \_ سبحانه \_ يقتضي من العبودية ما يليق بها.

وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم  $(^{(9)})$  / يعاملونهم في خدمتهم  $[\Lambda/\psi]$ 

<sup>(</sup>١) (وطريق الوصول إليه عنه مسدوداً) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل وج، وأثبتت من ب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج (لأن).

<sup>(</sup>٥) في ج (كل) بدل (غاية).

<sup>(</sup>٦) (ويذل وسعه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) (له) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٨) (من الطاعة والعبودية والخدمة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) (وعبيدهم) ساقطة من ج.

بالإجلال لهم (۱) ، والتعظيم ، والاحترام ، والتوقير ، والحياء (۲) ، والمهابة ، والخشية (۱) ، والنصح ، بحيث يُفَرِّغُونَ قلوبهم وجوارحهم لهم (۱) ، فمالك الملوك ورب السموات والأرض (٥) أولى أن يُعامَل (١) بذلك ، [بل] (٧) بأضعاف ذلك .

وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم [يُوكَفً] (١) ربه في عبوديته حقه، ولا قريباً من حقه، عَلم تقصيره (٩)، ولم يسعه مع ذلك (١٠) غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه (١١)، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها (١٢) أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها (١٣) ثواباً، وهو (١٤) لو وفّاها حقها كما ينبغي لكانت مُسْتَحَقّةً

<sup>(</sup>١) في ج (بالإخلاص) بدل (بالإجلال لهم).

<sup>(</sup>٢) (والاحترام والتوقير والحياء) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) (والخشية) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) (بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) (ورب السموات والأرض) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) (أن يعامل) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٧) سأقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

<sup>(</sup>A) في الأصل (يعرف)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) (وإذا شهد) إلى (عُلم تقصيره و) ورد في ج كالتالي: (فإذا علم العبد ذلك).

<sup>(</sup>١٠) (مع ذلك) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١١) (وعدم القيام بما ينبغي له من حقه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>۱۲) (ويعفو عنه فيها) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٣) في ج (أحوج من يطلب عليها) بدل (أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها).

<sup>(</sup>١٤) (هو) ساقطة من ج.

عليه بمقتضى العبودية، فإنَّ عمل العبد وخدمته لسيده مُستَحَقُّ عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، [فلو](۱) طَلَبَ منه الأُجرَةَ على عمله وخدمته لعده الناس أحمَقَ وأخرَقَ(۱)، هذا وليس(۱) هو(١) عبده ولا مملوكه(٥) على الحقيقة، وهو(١) عبدالله، ومملوكه على الحقيقة من كل وجه(٨).

فعمله وخدمته مُستَحَقَّ عليه بحكم كونه عبده (٩)، فإذا [أثابه عليه] (١١) كان ذلك مجرد فضل ومِنَّة (١١) وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه (١٢).

ومن ههنا [يُفهم] (١٣) معنى قول النبي ﷺ: «لن يدخل أحد منكم

<sup>(</sup>١) في الأصل (فإذا)، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) (فإن عمل العبد) إلى (وأخرق) ورد في ج كالتالي: (فإن العبد لو يطلب من سيده الأجرة عده الناس أحمق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة (هذا).

<sup>(</sup>٤) (هو) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) (ولا مملوكه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج (بل هو) بدل (وهو).

<sup>(</sup>۷) (ومملوكه على الحقيقة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>A) في الأصل، وب زيادة: (لله سبحانه).

<sup>(</sup>٩) (فُعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (أناب إليه)، والمثبت من ب، وفي ج (أثابه عليها).

<sup>(</sup>١١) (ومنة) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٢) (إليه لا يستحقه العبد عليه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب، وج.

[الجنة] (١) بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (٢).

وقال أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_: "يُخَرَجُ للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم الله عليه بها. فيقول الرب (٤) \_ تعالى \_ لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته، ثم تقول: وعِزَّتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه، ما استوفيت وضاعف له (٥) حسناته». [وهذا ثابتً] (١٦) عن أنس (٧). وهو أدلُّ شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه أنس (٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، ومثبتة في ب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، بألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب (١٨) القصد والمداومة على العمل (٧/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣، ح٦٤٣)، وصحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب (١٧) لن يدخل أحد الجنة بعمله، (٤/ ٢١٦٩، ح٧١ ـ ٧٨).

 <sup>(</sup>٣) في ج زيادة (فيه).

<sup>(</sup>٤) في ج (الله).

<sup>(</sup>٥) (له) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (وهل أثابه)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٧) رواية المؤلف موقوفة على أنس ـ رضي الله عنه ـ ولم أجدها. ورواه البزار بنحوه عن أنس مرفوعاً إلى النبي على، (كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي ٤/ ١٦٠، ح٤٤٤٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢/ ١٤٨): "فيه صالح المري وهو ضعيف"، وقال محقق المجمع: «وفيه أيضاً داود بن المحبر، متهم بوضع الحديث» (١٢/ ١٤٧).

عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم [وسنته] (() ودينه، فإنَّ في هذا الأثر (()) من العلم والمعرفة مالا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه (()) ومن هنا (غ) يُفهم قول النبي عَلَيْهُ في الحديث الذي (()) رواه أبوداود (()) والإمام أحمد (()()()) من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما (()): «إن الله لو عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم).

ورواه ابن ماجه، المقدمة، باب في القدر، (١/ ٢٩ ــ ٣٠، ح٧٧).

وأول الحديث عندهم جميعاً: «لو أن الله عذب...».

والحديث صححه الألباني، (انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية ص٥٠٩)، وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده قوي"، (صحيح ابن حبان: (التخريج) ٥٠٦/٢ حاشية رقم١).

<sup>(</sup>١) في الأصل (وشفعته)، والمثبت من ب، وج.

<sup>(</sup>٢) في ب، وج (الأمر) بدل (الأثر).

<sup>(</sup>٣) (العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب (ههنا).

<sup>(</sup>٥) في ج (فيما) بدل (في الحديث الذي).

<sup>(</sup>٦) سنّن أبي داود، كتاب السنّة، باب في القدر، (٥/ ٧٥، ح٤٦٩٩) عن أبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، جميعهم موقوفاً، وعن زيد ابن ثابت مرفوعاً.

<sup>(</sup>۷) المسند، (۲ ۲۳۳، ح۲۱۰۷۹) مثل رواية أبي داود، ورواه الإمام أحمد بسند آخر عن زيد بن ثابت مرفوعاً (۲/۲۳۷، ح۲۱۱۰۱).

<sup>(</sup>A) في ج (وغيره) بدل (والإمام أحمد).

<sup>(</sup>٩) في ج (وغيره) بدل (وحذيفة وغيرهما).

#### فصل

وملاكُ هذا الشأن أربعة أمور:

نية صحيحة، وقوةٌ غالبة (١)، يقارنهما: رغبة، ورهبة.

فهذه (۲) الأربعة هي (۳) قواعد [هذا] (٤) الشأن. ومهما دخل على (٥) العبد من النقص (٦) في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها.

فليتأمل اللبيب هذه الأربعة (٧) الأشياء، وليجعلْهَا سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله (٨)، فما نَتَجَ إلا من فقدها.

[والله أعلم] (٩) ، والله (١٠) المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علماً

<sup>(</sup>١) في ب (عالية).

<sup>(</sup>٢) (فهذه) ساقطة من ب، ومكانها بياض، وفي ج (فهي).

<sup>(</sup>٣) في ب (في) بدل (هي)، وجملة (الأربعة هي) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب وج.

<sup>(</sup>٥) في ب (وكل ما جاء) بدل (ومهما دخل على).

<sup>(</sup>٦) في ج (ومتى دخل النقص على العبد) بدل (ومهما دخل على العبد من النقص).

<sup>(</sup>٧) (الأربعة) ساقطة من ب، وج.

<sup>(</sup>٨) (وأقواله وأحواله) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين من ب، وج.

<sup>(</sup>۱۱) في ج (وهو).

# [وعملاً](١)، إنه ولي ذلك والمانُّ به، وهو حسبنا ونعم الوكيل (٢)(٣).

وخاتمتها في ب: "والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، تمت الرسالة والله أعلم. وكان الفراغ من كتب هذه الأوراق \_ الشريفة \_ يوم الأحد وقت الضحى، بقلعة المدينة نهار تسعة عشر من جماد الآخر بقلم المفتقر إلى الله: عبدالله بن موسى، غفر الله له ولوالديه والمسلمين».

وخاتمتها في ج: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم».أ.هـ.

والحمد \_ أولاً وآخراً \_ لله رب العالمين على ما منَّ به ويسر ووفق لإخراج هذه الرسالة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من ب.

<sup>(</sup>٢) (وإليه الرغبة) إلى (الوكيل) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) خاتمة الرسالة في الأصل: «تمت الرسالة بمن الله - تعالى - وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين آمين ".

# الفهارس

| الصفحة    | الفهرس                               |
|-----------|--------------------------------------|
| ٥٨        | ١ _ فهرس الآيات القرآنية             |
| ٦.        | ٢ _ فهرس الأحاديث النبوية            |
| 71        | ٣ _ فهرس الآثار والأقوال             |
| 77        | ٤ _ فهرس الأعلام                     |
| 74        | ه _ الكتب الواردة في الرسالة         |
| 7.5       | ٦ _ فهرس الأبيات الشعرية             |
| 70        | ٧ _ مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما |
| <b>V1</b> | ٨ _ فهرس المحتويات                   |
|           |                                      |

# فهرس الآيات الكريمة

| الصفحة           | الآية                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o                | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِللهَا تِحةَ/ ٦ -٧]                                         |
| ξ <b>Υ</b> .     | ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَفِن ذُرِّيَّتِنَا ﴾ [البقرة/ ١٢٨]                     |
| <b>Y</b> •       | ﴿ ۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة/ ١٧٧]   |
| Y •              | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِء﴾ [البفرة/ ٢٨٥]                           |
| 7.               | ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْكِتِهِ وَكُنْبِهِ ء ﴾ [النساء/ ١٣٦]                           |
| ٤٣               | ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِيرَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأعراف/ ٦] |
| 19:014           | ﴿ كَالَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً ﴾ [النوبة/ ٦٩]                       |
| <b>Y</b> .       | ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي آَدْعُوٓاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيدِيرَةٍ ﴾ [يوسف/ ١٠٨]              |
| <b>&amp; V</b> . | ﴿ رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْقِ﴾ [إبراهيم/ ٤٠]                                             |
| £ 4 ·            | ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ﴾ [الحجر/ ٣]                                               |
| ٤٧               | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل/ ٥٣]                                           |
| ٤                | ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن فِكْرِينًا ﴾ [الكهف/ ٢٨]                             |
| ٣ ,              | ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم/ ٣١]                                             |
| <b>v</b> :       | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنَ أَزْوَلِجِنَا ﴾ [الفرقان/ ٧٤]                     |
| ١.٤.             | ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ الشَّعِرَاءُ ١٦]                               |

| 24   | ﴿ مَاذَآ أَجَبَتُدُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الفَصِصِ ٢٥]                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.1 | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا ﴾ [السجدة/ ٢٤]                                                     |
| **   | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى أَللَّهِ ﴾ [نصلت/ ٣٣]                                                      |
| ٤٧   | ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [الحجرات/ ٧]                                                      |
| ٤٧   | ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَّلَمُوا ﴾ [الحجرات/ ١٧]                                                                  |
|      | ﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا |
| 77   | بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر السورة كاملة]                                                              |

# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة   | طرف الحديث                             |
|----------|----------------------------------------|
| ٥٣       | «إن الله لو عذب أهل سمواته »           |
| Y        | «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتب |
| ٤٣       | «أوحي إليَّ أنكم بي تفتنون »           |
| Υ ο      | «حبب إليَّ من دنياكم النساء »          |
| ٥١       | «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله »        |
| <b>4</b> | «اللهم زينا بزينة الإيمان»             |
| *V       | «يا بلال أرحنا بالصلاة»                |

## فهرس الآثار والأقوال

| الصفحة                   | بداية الأثر أو القول                    |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| مكحول                    | «أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون»      |
| قت و تفسد القلب » ع      | «احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الو      |
| مجاهد                    | «اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم»     |
| هل الجنة في مثل هذا      | «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أ   |
| ٣٤                       | إنهم لفي عيش طيب»                       |
| ۳٤                       | «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرب    |
| عرابي                    | «البصيرة الثبات في الدين» ابن الأ       |
| كفتهم» الإمام الشافعي ٢٣ | «لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لك     |
| اقوا أطيب مافيها » ٣٤    | «مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وماذ     |
| ، وعمل بطاعته، ودعا      | «هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله  |
| ۲۲                       | الخلق إليه » الحسن البصري .             |
|                          | «يُخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين . |
| ٥٢                       | الله عنه ـ                              |
| ني_رضي الله عنها ١٠      | «يقتدى بهدانا» أبو صالح مولى أم ها      |
| سعود ـ رضي الله عنه ـ ۲۱ | «اليقين الإيمان كله». عبدالله بن م      |
| رضى الله عنهما ـ         | «يهتدي بنا في الخير» ابن عباس ـ         |

## فهرس الأعلام

| الصفحة                                 | العلم                       |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| ۰۳                                     | أبو داود                    |
| •                                      | أبو صالح مولى أم هاني       |
| ٥٣،٢٦                                  | أحمد بن حنبل                |
|                                        | الأخفش                      |
| •                                      | ابن الأعرابي                |
| لله عنه                                | أنس بن مالك _رضي الم        |
| <b>YV</b>                              | بلال ـ رضي الله عنه ـ .     |
| ٩                                      | الترمذي                     |
| ۰۳                                     | :<br>حذيفة _رضي الله عنه _  |
| 7.7                                    | الحسن البصري                |
| عنه                                    | زيد بن ثابت _رضي الله       |
| 77                                     | الشافعي                     |
| ١٠                                     | :<br>ابن عباس ـ رضي الله عن |
| **···································· | علاء الدين؟                 |
| الله عنه                               | :<br>عمر بن الخطاب _رضي     |

| 1 8 | ٠.   | <br>. , | • | <br>٠ | • | <br>• |  | <br>• | ٠ | ٠ |  |   | • |   |   |   | •  |    |   | •  |     |   |   | راء     | الفر |
|-----|------|---------|---|-------|---|-------|--|-------|---|---|--|---|---|---|---|---|----|----|---|----|-----|---|---|---------|------|
| ۱۲۵ | . 11 |         | • |       |   |       |  |       |   |   |  |   |   |   |   |   | •  |    |   |    |     |   | ٦ | ناها    | مج   |
| ٣.  |      | <br>    |   |       |   | <br>• |  |       |   |   |  | • |   | - | ٩ | צ | ٠. | ال | ٩ | لي | . ع | _ | ح | <u></u> | الم  |
| ١.  |      | <br>    |   |       |   |       |  |       |   |   |  |   |   |   |   |   |    |    |   |    |     |   | ل | يحو     | مک   |

#### \* \* \*

### الكتب الواردة في الرسالة

| الصفحة | المؤلف              | الكتاب           |
|--------|---------------------|------------------|
|        | الإمام أحمد بن حنبل | الرد على الجهمية |

\* \* \*

## فهرس الأبيات الشعرية

| • "           |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| : :           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| ·<br>·<br>· ! | والله لـــولا الله مــــا اهتــــدينـــا |
| ٤٦            | ولا تصدقنا ولا صلينا                     |
|               | فيسي السنداهبيسين الأولي                 |
| Υ ξ           | ـن من القرون لنا بصائر                   |
|               | يا عادلاتي لا تردن مالامتي               |
| 10            | إن العواذل ليس لي بأمير                  |
|               | نقل فؤادك حيث شئت من الهوى               |
| ٣٣            | ما الحب إلا للحبيب الأول                 |
|               | كم منزل في الأرض يألفه الفتى             |
| ٣٤            | وحنينـــه أبـــدا لأول منـــزل           |
|               | وماذاق طعم العيش من لم يكن له            |
|               |                                          |

#### مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما

- ١ ـ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، مكتبة دار التراث، القاهرة، غم.
- ٢ ـ إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق زهير غازي، وزارة الأوقاف بالعراق، مطبعة العانى، غم.
  - ٣ \_ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت، غ.م.
- ٤ ـ اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، تحقيق ناصر العقل، مكتبة الرشد، الرياض،
   ط۲، ۱٤۱۱هـ.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي،
   القاهرة، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ٦ البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق عبدالرحمن اللادقي ومحمد بيضون، دار المعرفة، بيروت، ط١٦،٦١٦هـ.
- ٧ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل، طبعة عيسى البابي، ط١، ١٣٨٤هـ.
- $\Lambda$  ـ البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مؤسسة الخانجي، القاهرة، ط $\pi$ ، غ م.
- ٩ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، تحقيق إبراهيم الترزي، وزارة الإعلام،
   الكويت، ١٣٩٢هـ.
  - ١٠ التبيان في إعراب القرآن، لعبدالله بن الحسين العكبري، طبعة عيسى البابي، غم.
- 11 \_ الترغيب والترهيب، لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، تحقيق مصطفى محمد عمارة، مكتبة المنار، الزرقاء \_عمان، دار الحديث، القاهرة، 12.٧ هـ.
  - ١٢ ـ تفسير البغوي، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ.
  - ١٣ \_ تفسير الطبري، حققه إلى الجزء ١٦ محمود شاكر، دار المعارف بمصر، غ م.
    - ١٤ ـ تفسير القرطبي، دار الكتب العلمية، ١٤١٣ هـ.

- ١٥ ـ تفسير ابن كثير، دار المغرفة، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
  - ١٦ تفسير النسفى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، غم .
- ١٧ ـ تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار صادر، بيروت، ط١، غم.
- 14 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن قيم الجوزية، تحقيق محيى الدين مستو، مكتبة دار التراث، المدينة النبوية، ط١٤٠٨، ١٤٠٨هـ.
  - ٩ ١ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصفهاني ، المكتبة السلفية ، غم .
- ٢٠ ـ الخصائص، لعثمان بن جني، تحقيق محمد على النجار، دار الكتاب العربي،
   بيروت، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٧٦هـ.
- ٢١ ـ الداء والدواء، لابن قيم الجوزية، تحقيق يوسف بديوي، مكتبة دار التراث، المدينة، ط٤، ١٤١٢هـ.
- ٢٢ ـ الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين السيوطي، نشر دار الكتب العلمية
   بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- ٢٣ ـ الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق د. عبدالرحمن عميرة، دار اللواء، الرياض، ١٣٩٧هـ.
- ٢٤ ـ الروح، لابن قيم الجوزية، تحقيق يوسف بديوي، دار ابن كثير، بيروت، ط١،
   ١٤١٤هـ.
  - ٢٥ ـ روضة المحبين ونزهة المُشتاقين، لابن قيم الجوزية، دار الوعي، حلب، غ م.
- ٢٦ ـ الزهد والرقائق، لابن المبارك، تحقيق أحمد فريد، دار المعراج، الرياض، ط١، ٢٦ ـ الزهد.
- ۲۷ الزهد، لوكيع، تحقيق عبدالرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة،
   ط۱،٤٠٤هـ.
- ٢٨ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،
   بيروت، ط٤،٥٠٥هـ.

- ٢٩ ـ سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وغيره، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، غم.
  - ٣٠ ـ سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس، دار الحديث، حمص، غم.
  - ٣١ \_ سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان، طبعة البابي، غم.
- ٣٢ \_ سنن النسائي، تحقيق مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ.
- ٣٣ \_ سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤١٠هـ.
- ٣٤ ـ شرح أبيات مغني اللبيب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط١، ١٣٩٥هـ.
- ٣٥ ـ شرح ديوان أبي تمام، للخطيب التبريزي، تحقيق راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، ط١، ١٤١٣هـ.
- ٣٦ ـ شرح شواهد المغني، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد الشنقيطي، لجنة التراث العربي، غم.
- ٣٧ ـ شرح العقيدة الطحاوية (حاشيتها)، تخريج الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت طه، ١٣٩٩هـ.
- ٣٨ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية، تحقيق مصطفى الشلبي، نشر مكتبة السوادي بجدة، ط١، ١٤١٢هـ.
- ٣٩ ـ الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط٢، ١٣٩٩ هـ.
  - ٤٠ ـ صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- 13 صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ.
- ٤٢ ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان البستي، ورتبه على بن بلبان الفارسي، تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.
- ٤٣ ـ صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢،

- 1٤١٢هـ.
- ٤٤ صحيح مسلم، تحقيق محمد عبدالباقي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٣هـ.
- ٥٥ ـ صحيح سنن النسائي، للألباني، إخراج زهير الشاويش، مكتب التربية العربي، ط١، ١٤٠٩هـ.
- ٤٦ ـ صفة الصفوة، لابن الجوزي، تحقيق إبراهيم رمضان وسيد اللحام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٩٠٩هـ.
- ٧٤ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط٢، ١٤١٢هـ.
- ٤٨ ـ ضعيف سنن الترمذي، للألباني، إخراج زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- ٤٩ ـ طبقات المفسرين، للداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٣٩٢هـ.
- ٥٠ ـ طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل، نشر الخانجي بمصر، ط١ ١٣٧٣ هـ.
- ١٥ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن قيم الجوزية، تحقيق يوسف على بدوي،
   دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، ط١، ١٤١٤هـ.
  - ٥٢ العبودية ، لابن تيمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ١٤٠١هـ .
- ٥٣ ـ العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي وآخر، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط١٤٠٨ مـ.
- ٥٤ -غاية النهاية في طبقات القراء، لأبي الخير الجزري، تحقيق برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٠٠هـ.
- ٥٥ فتح الباري، لابن حجر، تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان، القاهرة، ط١، ١٤٠٧هـ.
- ٥٦ الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمذاني، تحقيق فهمي النمر وآخر، دار الثقافة،

الدوحة، غ م.

٥٧ \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل، لعلي بن أحمد بن حزم، تحقيق د. محمد إبراهيم نصر، ود. عبدالرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ، جدة، ط١، ١٤٠٢هـ.

٥٨ \_ فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمدينة النبوية، لعمار بن سعيد تمالت، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٢٢هـ.

٥٥ \_ القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة (في مجلد واحد)، بيروت، ط٢، ٧٠٧هـ.

٦٠ - ابن قيم الجوزية، حياته وآثاره، لبكر بن عبدالله أبو زيد، مكتبة المعارف، الرياض،
 ط٢، ١٤٠٥هـ.

71 \_ ابن قيم الجوزية، عصره ومنهجه، لعبد العظيم عبدالسلام شرف الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٧هـ.

٦٢ - ابن القيم من آثاره العلمية، لأحمد ماهر البقري، مؤسسة شباب الجامعة،
 الإسكندرية، ١٣٩٧هـ.

٦٣ \_الكشاف، للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، غم.

٦٤ \_ كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٣٩٩هـ.

٦٥ \_لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ.

77 \_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، غم.

٦٧ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، تحقيق عبدالله الدرويش، دار الفكر، ط١،
 ٣٠ ١٤٠٣ ـ.

٦٨ \_ مجموع فتاوى ابن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، غم .

٦٩ \_ مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية، تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية،

غ م.

 ٧٠ - المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ومعه تلخيص الذهبي، دار الكتب العلمية، غم.

٧١ ـ المسند، لأحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.

٧٧ ـ مشكاة المصابيح (التحقيق)، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ٥٠ هـ.

٧٣ ـ معاني القرآن، لأبي الحسن الأخفش، تحقيق فائز فارس، المطبعة العصرية، الكويت، ط١٤٠٠هـ.

٧٤ ـ معاني القرآن، للفراء؛ عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٩٨٠م.

٥٧ - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، غم.
 ٢٧ - معرفة القراء الكبار، للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.

٧٧ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي - عبدالرحيم بن الحسين العراقي، دار المعرفة، بيروت، غم

٧٨ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٢م.

٧٩ ـ مفتاح دار السعادة، لانن قيم الجوزية، دار الفكر، غم.

٨٠ ـ الملل والنحل، لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٤٠٦هـ.

٨١ - الهادي إلى لغة العرب، لحسن سعيد الكرمي، دار لبنان، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
 ٨٢ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق عادل عبدالموجود وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ.

#### فهرس المحتويات

| مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القسم الأول: دراسة موجزة للرسالة ووصف نُسَخِها ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أهمية هذه الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وصف النسخ المطبوعة والنسخ الخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عنوان الرسالة عنوان الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرسل إليه المرسل إليه المرسل |
| نماذج من النسخ المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القسم الثاني: النص المحقق: رسالة ابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التعليم والدعوة إلى الله من بركة الرجل ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحذر من مخالطة من تضيع مخالطته الوقت ممن غفلت قلوبهم ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خطر الغفلة عن الله واتباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من هم المنعم عليهم؟ من هم المنعم عليهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما يكون العبد به قد هُدي إلى الصراط المستقيم ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الأمور التي لا تنفك عن العبد ويكون مفتقراً إلى الهداية فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| طلب الإمامة في الدين الدين المساب الإمامة في الدين المساب ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكلام على إفراد لفظ ﴿إماماً ﴾، من قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَالْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا فِي الْمُنَّقِينَ إِمَامًا فِي الْمُنَقِينَ إِمَامًا فِي الْمُنْقِينَ إِمَامًا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سببانيل إمامة الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حكمة الجمع بين الصبر واليقين في آية السجدة ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المِيَّةُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ |
| الأصول التي تضمنها قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ١٩٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأصل الأول: الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأصل الثاني: اليقين الأصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأصل الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من معاني (البصيرة) في اللغة ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تقدير العطف في قوله تعالى: ﴿ أَدْعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِ يَرَةٍ أَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأصل الرابع: هدايتهم بما أمر به سبحانه على لسان رسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خلاصة في الأصول التي تضمنتها آية سورة السحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ۲۸ | • |   |   | •   |    |     |    |     | •   |    |     |       |      |   |    | •  |     |          |     |    | •   | •   |     | . (      | ئير | بن  | ال         | ة و | ذ          | الل     | ے ا | یا       | م    | ~    | ن ت      | رق  | طُ       |
|----|---|---|---|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-------|------|---|----|----|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------------|-----|------------|---------|-----|----------|------|------|----------|-----|----------|
| 47 |   |   |   |     |    |     | •  | ٠.  |     | •  |     |       | •    | • | •  | •  |     | •        | مي  | لن | ال  | ة و | ذذ  | لل       | ے ا | يإ  | <i>م</i> ہ | 2   | ت          | ئي      | ے ف | مر       | ىنا، | ١١.  | :ط       | غلا | أذ       |
| 44 |   | • | 3 | لب  | لق | 11, | ٠, | خ   | ىتر | نع | L   | تح    | 11   | ن | ب  | دا | راه | ء ر      | الا | و  | ت   | ار: | وا  | ٠        | الث | ن ا | مر         | ۶   | ىر         | ال      | ر   | <u>م</u> | خل   | حتب  | <u>ر</u> | يف  | ک        |
| ٣٢ |   |   |   |     |    |     |    |     |     |    |     |       | •    |   |    |    | •   | •        | •   |    |     |     |     |          |     |     | ىة         | ف   | نا         | 31 2    | بد  | مي       | ٠    | : ال | ياة      | ×   | ال       |
| ٣٦ |   |   |   |     |    |     | •  |     |     |    | •   |       | •    | • |    |    | • . |          |     |    |     | •   | ٠ ر | ير.      | لع  | 1 2 | ر          | وق  | ā          | حب      | حه  | ال       | ن    | بي   | ۣق       | فر  | ۱        |
| ٣٨ |   |   |   | •   |    |     | •  |     |     |    | 4   | ָרָ ב | للا  | ¥ | ,  | ي  | ف ا | ﯩﻠ       | اف  | ۼ  | 11  | ل   | حا  | و-       | 4   | ٩   | ;>         | ١., | 0          | ئي      | ė ( | ÷        | حر   | لم   | ا ر      | عال | >        |
|    |   |   |   |     | ځ  | -   | ج  | , ت | ئي  | لت | ا ر | لمحي  | 20 ( | ب | لہ | قا | ال  | L        | بع  | C  | یا  | تر  |     | وي       | ے ر | ىير | ل          | 11  | به         | و<br>لو | تَة | ڀ        | التر | اة ا | بلا      | ع   | 11       |
| ٣٩ |   |   |   | • • | •  |     | •  |     |     |    | •   | •     |      |   |    |    | •   |          |     | •  | •   |     | •   |          |     |     |            |     |            |         | •   | ٦        | اه   | شا   | ه م      | متة | ىد       |
| ٣٩ |   |   |   |     |    |     |    | .*  |     | •  |     | •     | •    |   |    |    | •   |          | •   | Ĺ  | بر  | ם'  | بلا | <b>ٺ</b> | الإ | :   | ب          | وا  | ¥          | ١٠      | ها  | ش        | لما  | İ    |          |     |          |
| ٤٠ |   |   |   |     |    |     |    |     | •   |    |     | •     |      |   |    |    | 2   | <u>ب</u> | تم  | ال | و   | ر   | لوق | صا       | الد | :   | پ          | انح | لثا        | ا ا     | ها  |          | لم   | il   |          |     |          |
| ٤١ |   |   |   |     |    |     |    |     |     | •  |     |       |      | • | •  | ا: | ند  | ق:       | ¥   | وا | , 2 | بعا | ناب | ia       | ۱   | :   | ث          | ال  | لث         | ل ا     | لها | *        | لم   | ١    |          |     |          |
| ٤٤ |   | • | • |     |    | •   |    | •   |     |    |     | •     |      |   | ä  | قب | راة | مر       | ال  | و  | ن   | اد  | ئىس | _`       | الإ | :   | ح          | اب  | لر         | ر ا     | ها  |          | لم   | l    |          |     |          |
| ٤٦ |   | • |   |     |    |     |    | •   |     | •  |     |       |      | • |    |    |     |          | ٠   | •  |     | نة  | نم  | 11       | : , | ىر  | مہ         | خا  | ل          | ر ا     | -B- | <u>.</u> | لہ   | 1    |          |     |          |
| ٤٩ | • |   |   | •   |    |     | •  |     |     |    |     |       | •    |   | -  | J  | ىير | ص        | ة.  | ال | _   | ها  | شـ  | م        | :   | بر  | د،         | ل   | لـ         | د ا     | 8   | ش        | لہ   |      |          |     |          |
| ٤٥ |   |   |   |     |    | •   |    |     |     |    |     |       |      |   |    | •  |     |          | •   | •  | •   |     |     |          |     |     | _          | عا  | راء        | قو      | بع  | ري       | ٳ    | : ઢ  | تم       | خا  | <u>-</u> |
|    |   |   |   |     |    |     |    |     |     |    |     |       |      |   |    |    |     |          |     |    |     |     |     |          |     |     |            |     |            |         |     | :        | ں    | رس   | ها       | لف  | ſ        |
| ٥٨ |   |   |   |     |    |     |    |     |     |    |     | •     |      |   |    |    |     |          |     |    |     |     |     |          | •   |     | ت          | ار  | <u>آ</u> ي | 11      | ں   | ر "      | فهر  | •    |          |     |          |

| Ţ•      | •, |            |       |   |   |    |   |   |   | • |    |   | •  |    |    |   |     |    |     |    |     | Ċ      | ٠   | دي  | حا  | لأ.      | ١,  | سو  | هر         | ف   |
|---------|----|------------|-------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|----|----|----|---|-----|----|-----|----|-----|--------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------------|-----|
| 11      |    |            |       |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    | • | •   |    |     | ال | و   | 9      | الا | . و | ئار | Ž:       | ١   | سر  | هر         | ف   |
| 77      |    | <u>.</u> . | <br>• | • | • |    |   |   | • |   |    |   |    | •  | •  |   |     |    |     |    |     | •      |     | (م  | علا | <u>V</u> | ١,  | س   | ہر         | فإ  |
| 74<br>: |    |            |       |   |   | ٠. | • |   |   |   |    | • |    |    |    |   | 2   | لة | لہ  | رس | الر | :<br>پ | فح  | دة  | ارد | لو       | 1   | نب  | کت         | 31  |
| ٦٤      |    |            |       |   |   |    |   | • | • | • |    | • |    |    |    |   |     |    | ä   | ري | بعر | :<br>‡ | ۱۱  | ت   | یا  | لأب      | 11, | س   | ہوا        | فع  |
| 70      |    |            |       |   |   |    |   |   |   |   | ما | ٥ | نع | >- | ١. | م | 9 4 | ىة | إبد | ١, | لد  | Ė      | 9,  | ب   | حة  | لت       | ١.  | ادر | <i>ب</i> د | مرا |



## اَثَارُالِإِمَامِ اِبْنِ قَيْم اَبَحُوزِيَّة وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالٍ (7)

# إغَاتَ أَلَّاهُفَ انِ

و المحالية ا

ﷺ الإمام أي عَبْدِ اللهِ مُحَدِّبْ إِلَيْ بَكُرِيْنِ أَيُّوب أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ِ الْإِمَامِ أَيْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِ الْجَوْزِيَّةِ إِلْجَوْزِيَّةِ إِلَّهُ مِنْ الْجَوْزِيَّةِ إِلَّهُ مِنْ الْجَوْزِيَّةِ إِلَّهُ مِنْ الْجَوْزِيَّةِ إِلْمُامِ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِلِمُ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِي اللَّهُ مُنْ ا

چَقِیْق مجبرُ**ل حِن بن حِسِن بن قائر** 

إشرُاف

جَكِرِ بْرَعْتُ إِلْهَالِيَهُ وَنَوْلِنَّا

تَمُونِن مُؤَسَّسَة سُلِمُان بن عَبْد العَزِيْز الرَّاجِجِيِّ الحَيْريَّةِ

> <u>؆ؙٳڹۘٵڸڶڣۘٷؖٲؠؙڮ</u> ڛڹڂڔۏؘڷۏٙۯڣ

#### مقدمة التحقيق

اللهم لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك.

أما بعدُ؛ فإن تحريرَ مسائل العلم وتنقيحَها من المطالب الكبار التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمُه، وطالت له مصاحبتُه، مستبطنًا لدخائله، مستقرئًا لدقائقه، مستخرجًا لمخبَّآته، غائصًا على أسراره.

ولا يُسابِقُ فيها إلا ضليعٌ، طابَ بالدليلِ مشربُه، وزكا بالاتباع غَرْسُه، وكان له من رُوحه المؤمنة مَعِينٌ لا يَنْضَب، ومن نفسه التوَّاقة رِفْدٌ لا ينتهي.

نعم، ولا تَهْتَزُّ لها إلا نفوسٌ عَشِقَت العلم، وأَنِفَتْ من مَعرَّة الجهل، وسئمت تِيْهَ الحَيْرة، وغَصَّت بمرارة الخطأ، وتَسامَتْ عن هُوانِ التبعية لغير الحق، ولم تَرْضَ بدلاً ببَرْدِ اليقين، وعِزِّ الثقة، ولذَّة الإصابة، وراحةِ التوفيق، وطمأنينة النَّجاح.

وهذه الرسالة التي بين يديك ثمرةٌ يانعةٌ من ثمار التحرير والتنقيح، أنضجَها صدقُ الطَّلب وصحةُ العزم، وروَّاها طولُ التأمُّل وحُسْنُ التأتِّي، ورَعَاها لزومُ الجادَّةِ وسلامةُ المنهج.

وهي لأحد أولئك الأفراد الذين ازدانت بهم سماء العلم، وأشرقت بضيائهم شمس التحقيق، وكان له في هذا الباب مقام صِدْقٍ

مشهود: الإمام العلم ابن قيم الجوزية \_ رحمه الله تعالى \_.

إذا ذُكِر الأحبارُ في كل بلدةٍ فهم أنجمٌ فيها وأنت هلالُها

وإنك لواجدٌ فيها من دقيقِ البحث، وعظيمِ التجرُّد، ما يملأ قلبك رضًا وطمأنينة، وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله.

فَدُونَكُهَا.. موردًا عَذَبًا لَم تَكَدِّرُهُ العَصبيَّة، ولا شَابَتْهُ حُميَّةٌ لَغَير مَا اقتضتهُ قواعدُ الشريعة، وهَدَتْ إليه نصوصُ الوحي.

فَرِدْهُ، وانظر لنفسك، وتَبَصَّرْ، لتستوثق لعلمك، وسافر بهمَّتك في طلب الحق، وانشُدْهُ كما تَنْشُدُ عزيزًا فقدتَه، فإذا عرفته فالْزَهْهُ، فعمًّا قليل تَحْمَدُ صُنعك.

دراسة الرسالة، والتعريف بها:

\* اسمها:

\* نسبتها إلى المصنف:

\* تاريخ تصنيفها:

\* موضوعها ومنهج المصنف فيها:

\* الثناء عليها:

\* طبعاتها:

\* الأصل الخطي المعتمد عليه:

\* عملي في إخراجها:

#### اسم الرسالة

ليس في الأصل الخطيِّ الذي اعتمدتُه إشارةٌ إلى تسمية الرسالة، مِنْ كلام المصنف، لا في صدرها ولا في خاتمتها ولا في أثنائها.

وإن كان الظاهرُ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"، هو الاسمُ الذي ارتضاهُ المصنفُ لها، ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدلُّ عليه أنه ذكرها به في كتابه الآخر "مدارج السالكين" (٣/ ٣٠٨)(١).

وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى المصنف.

ورفعًا للالتباس، ودفعًا للوهم، وميلاً إلى الاختصار؛ دعاها بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغرى» (٢)، تفريقًا بينها وبين «الإغاثة الكبرى»: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان».

ويُلاحَظ أن في العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً إلى الغرض الذي حمله على تأليفها، وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت منه كلمة الطلاق حال غضبه، غير قاصد فراق زوجه= بما يُسكِّن

<sup>(</sup>١) في مطبوعة «المدارج» و «شذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (٢٢٠).

فؤاده، ويَرْبِطُ على قلبه، ويحميه عن التعرُّض لسخط الله، بالتردِّي في التحليل المُحرَّم، فيما إذا قيل بوقوع طلاقه (١).

(۱) انظر لنحو هذا في التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (۳۹/۱۱)، عن «تسمية المفتين» للشيخ الدكتور سليمان العمير (٤١ ـ ٤٢).

وليس المرادُ أن هذه الرغبة كانت هي وحدها الدافع لاحتيار هذه الأقوال، والانتصار لها. فإن دلائل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار التي هي موضع نظر الشيخين، ومحطُّ رحالهما، وعليها يقوم شامخ بنيان فقههما هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها.

وإنما كانت تلك الرغبة \_ مع واجب البلاغ \_ هي الباعث على الانتصاب للتأليف فيها، والإفتاء بها، والصبر معها على عظيم الأذى، وشديد البلاء؛ احتسابًا لثواب الله، وثقة بموعوده، وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق، ومحبة الخير لهم، والشفقة عليهم من التّخوص في موارد الهلكة.

#### نسبة الرسالة إلى المصنف

هذه الرسالة ثابتة النّسبة إلى ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ، دونما شكّ أو ريب.

ودلائلُ ذلك متوافرة، يأخذ بعضها برقاب بعض، فمن ذلك:

۱ \_ ذِكْرُ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» (٣٠٨/٣).

را العلماء عنها؛ فقد نقل منها مصرِّحًا باسمها العَلَمِيِّ، ونسبتِها إلى ابن القيم الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: ١٢٤٣) في كتابه «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (٥/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣)، وعنه نقل ابن عابدين (ت: ١٢٥٢) في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار» (٣/ ٢٥٧).

٣ ـ تسمية بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه ؛ كما صنع ابن العماد في «شذرات الذهب» (٨/ ٢٩٠).

٤ ـ ثبوتُ نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة سنة ٨٨٥، وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم.

توافق كثير من مباحثها، واختياراتها، مع ماهو موجود في مصنفات ابن القيم الأخرى.

٦ \_ أسلوبُ ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته ظاهرٌ الظهورَ كلَّه في هذه الرسالة .

#### تاريخ تصنيف الرسالة

ليس بين يديّ ما أستطيع به أن أجزم أو أقرّب العلمَ بتاريخ كتابة المصنف لرسالته هذه.

إلا أنه أشار إليها في كتابه «المدارج»، كما أشار فيه إلى غير ما كتاب من كتبه؛ فهي متقدِّمةٌ عليه في الغالب.

وهذا وإن كان مفيدًا، إلا أنه \_ كما ترى \_ ليس بذي بالٍ في تحديد تاريخ التصنيف.

فإذا نظرنا إلى طريقة ابن القيم في معالجة موضوع الرسالة، وما حشده فيها من أنواع الدلائل، وقرَّره خلالها من لطائف الحُجَج، وروائع الاستنباط، وقارنَّاها بالمواضع التي تعرَّض فيها لهذه المسألة في كتبه = فقد يتراءى لنا تأخُّر هذه الرسالة عنها، لظهور ابن القيم في رسالته هذه وقد استولى على الأمد، وأوفى على الغاية، واستقرَّت في يده أدواتُ المجتهد، وقويت ثقتُه باختياراته.

وهذه المحجَّةُ في استكناه التاريخ، وإن كانت رائقةً في مرأى العين، فهي مظنةُ الزلل؛ فلا تملأ منها يديك.

#### موضوع الرسالة، ومنهج المصنف فيها

أما موضوعُها، فهو \_ في الأصل \_: حكمُ طلاق الغضبان، هل يقع أم لا؟. واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الآتي.

وقد أشار \_ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة \_ إلى مسائل أخرى في الطلاق وغيره، مستشهدًا، ومفرِّقًا، ومقارنًا.

ولما كان الإجمالُ والإبهامُ من مواردِ الغلط، ومظانِّ الالتباس والوهم، وكان التفصيلُ والتبيينُ من معالمِ طريقة المصنف في تناول مسائل العلم في عامة تصانيفه= حرص \_ في مواطن مختلفة من هذه الرسالة \_ على تحرير موضع النِّزاع، وتحديدِ مراده بالغضبان الذي يختار عدم وقوع طلاقه، وأبدأ في ذلك وأعاد.

أما تحريرهُ لموضع النِّزاع؛ ففي تفصيله لأقسام الغضب، ومايلزم على كل قسم من نفوذ الطلاق والعقود، وبيانِه أن القسمين الأولَيْنِ مما لا يتوجَّه فيه الخلاف، وإنما الشأنُ في القسم الثالث (١١).

وأما تحديدُه للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقه، فقد قام على أمرين:

الأول: النظرُ إلى قصدِ القلب للطلاق، وعدمِه.

قال: «لا كلام في الغضبانِ العالمِ بما يقول، القاصدِ المختارِ لحكمه، دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة، وإنما الكلامُ في الذي اشتد

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص: ۲۰ ـ ۲۱).

غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم .

ومثل للأول: بمن زنت امرأته، فغضب، فطلقها؛ لأنه لا يرى المُقام مع زانية، فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، بل التخلص من المقام معها، فهذا يقع طلاقه (٢).

وقال: «إذ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثرُ الطلاق؛ فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا» (٣).

ومثل للثاني: بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام المعها على الخصومة وسوء الخُلُق، ولكنْ حمله الغضب على أن شفى نفسه بالتكلُّم بالطلاق، كسرًا لها وإطفاءً لنار غضبه (٤).

فهذا الذي لا يقع طلاقه.

فكلامه إنما هو في «الغضبان الذي يكره ماقاله حقيقة»(٥)

وهو يعتبر هذا الفرق بين الصورتين هو حرفُ المسألة ونُكْتتها.

الثاني: الوقوفُ على مرتبة الغضب ودرجته.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص: ۳۰).:

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٣٣)..

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٣٢).

فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبان كمال التصور والقصد، فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية، ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا(١).

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله، بحيث لا يتغير عليه عقله وذهنه، ويعلم ما يقول ويقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه.

وكذا من بلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب الإرادة والعلم، فهذا لا يتوجَّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه (٢).

فتبيَّن بهذا أن المُعَوَّلَ عليه عند ابن القيم لعدم وقوع طلاق الغضبان ليس هو الغضب، وحده، بل لابُدَّ من اجتماع أمرين: غضبٍ يُعْمِي عن كمال التصورُّر، وعدم قصدٍ من القلب لإيقاع الطلاق.

والمرءُ يُدَيَّنُ في ذلك (٣).

فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران، وما عداه فواقع طلاقه.

ومع هذا التفصيل والتحرير، أَجْمَلَ بعضُ الفقهاء مذهبَ ابن القيم في المسألة، وأطلق خلافه فيها.

قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهى»:

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ٢٠ ـ ٢١):

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ٤٢).

«ويقع ممن أفاق من نحو جنونٍ وإغماءٍ فذكر أنه طلَّق، وممن غضب، خلافًا لابن القيم».

فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق ابن القيم للقول بعدم وقوع طلاق الغضبان(١).

وممن أجمل مذهب ابن القيم كذلك \_ دون أن يسميه \_: الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٣٠١)، ونسبه إلى بعض متأخري الحنابلة، ومن قبله الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٧٨).

\* ومن المعالم البارزة في منهج ابن القيم في تحرير مباحث رسالته
 هذه:

١ - عنايتُه البالغة بتحرير موضع الخلاف، وتحديدُ مقصودِه وقولِه بوضوح. كما تقدم شرحه.

٢ ـ احتفالُه بنصوص الوحي، تفقُّهًا، وتدبُّرًا، واستنباطًا.

فَنزَعَ منها - نَزْعَ عبقريِّ - دلائلَ وشواهد، لم أرها عند غيره، لما ذهب إليه في مسألة طلاق الغضبان.

٣ ـ سَعَةُ دائرة اطلاعه على مذاهب العلماء وأقوالهم ومصنفاتهم،
 فضمَّن رسالته من أقوال المتقدمين والمتأخرين من مختلف علماء
 المذاهب شيئًا كثيرًا، نصًّا وإشارةً، وقفتُ على بعضها بعد لأي،

<sup>(</sup>۱) انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (٥/ ٣٢٢\_ ٣٢٣).

وعجزت عن بعض.

٤ ـ تمثلُه المدهش لعلوم الشريعة، أصولها وفروعها، فروقها ونظائرها، قواعدها وضوابطها، أسرارها ومقاصدها، واستثماره لذلك كله في تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة.

٥ \_ تجرُّده، وإنصافه، وحميَّته للحق، وسيره خلف ضياء الدليل المعصوم، ونبذه التعصُّب لآراء الرجال.

٦ \_ تنوُّعُ أدلته، واستكثارُه من الحُجَج والبراهين.

٧ ـ يُسرُ عبارته، وسهولةُ لفظه، وتقيُّلُه أسلوب الكتاب والسنة.

#### الثناء عليها

قال العلامةُ جمالُ الدين القاسمي عنها: "وهو كتاب نفيسٌ، يفيد الأمة فائدة عظيمة في المسألة المذكورة...، وكان الوالدُ \_ رحمه الله \_ يطالعُه دائمًا ويبتهجُ به "(١).

وقال مرةً أخرى: «وكان الجدُّ والوالدُ قدَّس الله روحهما له يطالعانها كثيرًا، بل إني شُغِفْتُ بها مِنْ صِغَري؛ لكثرة ما أرى الوالد ينظر فيها!»(٢).

وكما كان والدُ القاسميِّ وجدُّه حَفَيَيْنِ بها كان هو عظيمَ الإقبال عليها، ولئن كانا حريصيْنِ على مطالعتها فلقد كان هو توَّاقًا إلى تعميم النفع بها<sup>(٣)</sup>، ولذا لم يفتأ من ذكرها والإشادة بها في مجالسه ودروسه ورسائله إلى إخوانه.

بعث إلى علامة العراق لعصره محمود شكري الآلوسي (ت: ١٣٤٢) يحدِّثُه عنها، قائلاً: «إنها من النوادر المضنون بها» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي» (٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٨).

<sup>(</sup>٣) على عادته الجميلة في الحرص على نشر كتب المحققين من أهل العلم، وله في هذا الباب فلسفةٌ ونظرةٌ راشدة، ومن عجيب كلامه: "وجليِّ أن طبع كتاب خيرٌ : مِنْ أَلْفِ دَاعٍ يتفرقون في الأقطار؛ لأنَّ الكتاب يأخذه الموافقُ والمخالف، والداعي قد يجد من العوائق مالا يظفر بأمنيته. . . ». المصدر السابق (٥٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٩٨).

وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها على ظهر جزء من مجلة «المنار» التي كانت تصدر لذلك العهد، لم يشعر \_ لفرحه وابتهاجه \_ إلا وهو يكتبُ إلى صديقه العلامة الآلوسي يبشِّرُه، ويقول: «. . . فالحمدُ لله على ما أنعم وتكرَّم، ونسأله سبحانه أن يوفِّق إخواننا لنشر أمثاله، وتعميم النفع بأشكاله»(١).

وحين وقعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد نصيف (ت: ١٣٩١) يُسابِقُ قلمُه فرحَه: «تناولتُ أمس أوراق الملزمة الأولى من «إغاثة اللهفان»، وقد سُرِرْنا بالبشارة بطبعها؛ لِما أنها أنجحُ ما أُلِف للإصلاح في الزوجية والعائلات، وتحقيق أيمان الطلاقات؛ فإنّ سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْحَلُّ بها العصمة قطعًا بلا خلاف، والحالةِ التي لا أثر لها في حَلِّ عصمة الزوجيّة...، وهذا الكتابُ نرجو منه تعالى أن ينبّه المتفقّهة والمُفتين على فيصل الحقّ في هذا الباب...»(٢).

وقد حدَّث أخاه الآلوسي بالعناء الذي لقيه وهو بسبيل إعدادها للنشر، وتعزَّى بأنَّ شغَفه بسرعة تنوير الأفكار، وتنبُّهِها إلى مراشدها، ممّا يُخفِّفُ تلك الصعوبات (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) «جمال الدين القاسمي» لابنه ظافر (٦٠٨). وستأتي الإشارة إلى دور نصيف في طبع الرسالة.

<sup>(</sup>٣) «الرسائل» (٧٦).

#### طبعات الرسالة

طُبِعت هذه الرسالة أولَ ماطُبِعت بعناية الشيخ العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى (ت: ١٣٣٢)، بمطبعة المنار بمصر، سنة ١٣٢٧ (١)، عن الأصل الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة (٢)، وهو الذي اعتمدتُ على مصورَّته في هذه النشرة.

وكُتِب على لوحة الكتاب: وقد عني بتصحيحه وتخريج أحاديثه وتعليق حواشيه الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي. ووقف على تصحيح طبعه حسين وصفي رضا.

ووجدتُ في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية \_ وهي مأخوذةٌ عن طبعة المنار \_ ما يلي: تم نسخًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا الأثري مذهبًا في أواخر رمضان سنة ١٣٢٧.

وحامد التقي من تلاميذ القاسمي والآخذين عنه (٣)، فيظهر أن القاسمي كلَّفه بنسخ الرسالة عن الأصل المخطوط (٤)، ثم تولى هو

 <sup>(</sup>١) بواسطة وإشارة وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف. انظر: «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي» (٩٤\_ ٩٨).

وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الألوسي هو الذي تسبَّب في معرفة القاسمي بنصيف الذي كان مفتاح خيرِفي نشر الكتب النافعة. انظر: (٦٥) منها.

 <sup>(</sup>۲) قال القاسمي: "ظفرت بنسخة منه في خزانة كتب الجد \_ عليه الرحمة \_،
 ضمن أحد المجاميع". "الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي" (۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأعلام» (٢/ ١٦٠). وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د. نزار أباظة عن القاسمي (٢١٩ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ويومى، إلى هذا قوله \_ في «الرسائل» (٧٦) \_: «فرأيت أن ننسخه ثانية؛ لأن النسخة الأولى لا يستطيع الطابع طبعها؛ لقدم عهدها».

التعليق عليها، وربَّما مقابلتها.

وفي آخر الرسالة تنبيه من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها من أغلاط طباعية.

وقد جاءت هذه الطبعة مُطابِقةً لأصلها الخطي تقريبًا، إلا في مواضع يسيرة، وهذا مما يُحْمَدُ لَها، إلا أنها تابَعَتْةُ حتى فيما جانب الناسخ فيه الصواب، وضلَّ عنه قلمُه (١)، ولم تُشِر إلى ذلك، ولا عَلَقتْ عليه، وقد كانت أحقَّ ببيان هذا وأهلَه.

وتميَّزت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي (٢)، التي كتبها - في غالب الظن - قبل وفاته بخمس سنين، بعدما اسْتَحْصَدَ زرعُه واستغلظ، وألقى عصاه واستقرَّ به النوى على المنهج الحقِّ في التلقِّي والتفقُّه (٣).

وكانت هذه الطبعة أصلاً لما تلاها من طبعات:

\_ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، بمصر.

\_ وطبعة مطبعة الإمام، بمصر.

- وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١٤٠٦ بتصحيح محمد عفيفي، الذي أشغله تسويدُ التعليقات الطوال عن خدمة نصِّ الرسالة، بمقابلته على أصله الخطي، وتوثيق نقوله، وإضاءته بتعليقاتٍ كاشفةٍ مختصرة، وتذييله بفهارس هادية.

<sup>(</sup>۱) انظیر: (ص: ۲۰،۷،۸،۷۱، ۱۳، ۳٤،۲۷،۳۹، ۴۲،٤۱،۳۹، ۴۹،٤۵، ۴۹،٤۸، ۴۹،٤۵، ۴۹،٤۵، ۴۹،٤۵، ۴۹،٤۵، ۴۵،۲۵۱) من نشرتنا

 <sup>(</sup>۲) وقد كان مهتمًا مُعتزًا بها. قال في رسالته التي بشر فيها الألوسي بالإعلان عن طبع الرسالة (۱۲۵\_۱۲۲): «وأظنُّ أنه إذا قُدِّمَ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوةٌ كبرى. وقد اهتممتُ بالعناية بها جدًّا، سيمًا أول تعليقة...».

 <sup>(</sup>٣) كما هو معلومٌ لمن له فضلُ عنايةٍ بالرجل وتاريخه.

وقد أُلحِق بطبعة القاسمي \_ فغالبِ ما تلاها \_ قصيدةٌ طويلة لشاعر العراق معروف الرصافي، في الانتصار لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مسائل الطلاق، تصور قصة رجل محب لزوجه، غاضبه رفقاؤ ويومًا، فحلف بطلاق امرأته ثلاثًا، فحنث ، فأوقعها عليه بعض الفقهاء، فعاتبته زوجه عتابًا مرًّا باكيًا. ثم انتفت الشاعر إلى فقهاء عصره، فلامهم، وأشاد بابن القيم وبكتابه «إعلام الموقعين». ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه، تُسوع إلحاقها بها(١).

ثم وقفتُ \_ بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها \_ على طبعةٍ جديدةً لها بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان، عن مؤسسة الرسالة ببيروت، سنة ١٤٢٤ ـ ٢٠٠٤م.

وهي طبعة جيدة في الجملة، اعتمد المحقق فيها على الأصل الخطّي الذي اعتمدنا عليه، وأَثْبَتَ تعليقات الشيخين القاسمي وابن مانع في حواشيه، واعتنى بها عناية حسنة، ولم تخلُ من هنات يسيرة لا يخلو من مثلها عمل الحريص، ولا يحتملُ المقامُ ذكرها مفصَّلةً، وقد نبَّهتُ عليها في موضع آخر.

<sup>(</sup>١) وفوق ذلك، فالرُّصافيُّ رقيقُ الدِّيانة، على فُحولة شعره، قبيحُ السيرة، على مَلاحة رَصْفِه، وليس مثلُه ممَّن يُتكَثَّرُ بمدحه، ويُفْرَحُ بتزكيته.

وقد كدَّر ثناءه على ابن القيم بِنَيْلِه من فقهاء المَذاهب، وعَيْبه لهم، ونَعْتِهُم بالغُلوِّ والتعسير. وما بِهم ذلك؛ فإنهم وإن جانبوا الصوابَ في مسألةٍ، فعن اجتهادٍ سائغ صَدروا، أو لإمام مُتَبَع قَلَّدوا، وفي كُلِّ عُذْر.

ولذًا ضَرَّبتُ صَفْحًا عن إثبَّاتَ القصيدة؛ لأنها بزخارف الشعراء أشبه، وعن خلال العلماء أَبْعَد. وقد جعل اللهُ لكل شيءٍ قدرًا.

#### الأصلُ الخطيُّ المُعْتمَدُ عليه

اعتمدتُ في إخراج الرسالة على مصوَّرة الأصل الخطي الذي كان بمكتبة العلامة القاسمي، قبل أن يستقرَّ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وهو أصلٌ نادرٌ فريد<sup>(١)</sup>.

قال الشيخ عبدالله الرواف (ت: ١٣٥٩)(٢): إنه لا نظير له، ولا في خزائن كتب نجد (٣).

علَّقه فقير رحمة ربه الباري، محمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري<sup>(٤)</sup>، في شهر شعبان سنة ٨٨٥.

<sup>(</sup>١) وفي «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (٦/ ٤٢٦) إشارةٌ إلى أن ثمة نسخةٌ أخرى من الرسالة في المتحف البريطاني، برقم (١٩٩٢).

وبعد طلب هذا المخطوط والنظر فيه تبيَّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان».

<sup>(</sup>٢) من فُضلاء القصيم، رحل إلى الشام، وأخذ عن القاسمي، ونشأت بينهما صداقة، وله شغفٌ بالكتب، نسخًا وتحصيلًا وسعيًا في نشرها.

له ذكرٌ كثيرٌ في الرسائل التي بعثها القاسمي إلى الآلوسي، وله ترجمة في «علماء نجد» لشيخنا ابن بسَّام (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» (٩٨).

<sup>(</sup>٤) لعله: محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، فتح الدين، المحب بن الجمال، من ذرية ابن هشام النحوي، حفظ القرآن، واشتغل بالفرائض وغيرها عند البدر المادراني، وأذن له، وعند العلاء البغدادي =

وهو بخط نسخي واضح، ويقع في عشر ورقات، في كل ورقة صفحتان، في الصفحة نحو سبعة وعشرين سطرًا.

وفي أسفل صفحة العنوان جوابٌ عن استفتاءٍ يتعلَّقُ بموضع اختُلِفَ في حقِّ ملكيَّته، للشيخ نجم الدين الغيطي، وجماعة.

وفي هذا الأصل بعضُ الأخطاء التي لا أدري أمردُها إلى سهو الناسخ وعجلته، أم إلى سقم الأصل الذي ينقل عنه؟.

وأثبتَ في خاتمتها تاريخ فراغه من نقلها (٢)، وتصحيحها، وتعليق الحواشي عليها، في رمضان سنة ١٣٢٧ (٣).

الدمشقي، وحضر دروس القاضي الحنبلي، وتنزَّلَ في الجهات، وخطب الزينية.

ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٠٨/٨)، و«السحب الوابلة» (٣/ ٩٨٠)، و وذكرا له أخًا أكبر منه يقال له: محمد المحب؛ توفي سنة ١٩٨١. يحتمل أن يكون هو المراد أيضًا ...

<sup>(</sup>۱) كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه في مبحث الثناء على الرسالة)، وقد بعث الله الآلوسي يسأله إن كان عنده أصلٌ آخر للرسالة أن يبعثه إليه. انظر: «الرسائل»: (٧٦)

<sup>(</sup>۲) انظر ما قدمناه (ص: ۱۸ \_ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) ضَرب على هذا التقييد في الأصل ضربًا خفيفًا.

#### عملي في إخراج الرسالة

١ ــ كتبت تقدمة وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم، والتدقيق في تحرير مباحثها، وما حازته هذه الرسالة من ذاك الشرف.

٢ ـ قدمتُ بين يدي الرسالة بدراسةٍ وتعريفٍ مختصرَيْن حولها، من حيث اسمها، ونسبتها إلى المصنف، وتاريخ تصنيفها، وموضوعها ومنهج المصنف فيها، وما ورد في الثناء عليها، وطبعاتها، والأصل الخطي الذي اعتمدتُه في إخراجها.

٣ ـ قابلتُها بالأصل الخطي الذي وصفته آنفًا، وأثبتُ مافي الأصل بعناية، وحيثما تبيَّن لي خطأ ناسخه خطأً لا أجد له وجهًا، أثبتُ ما أراه أولى بالصواب، وأوفى بأداء حقِّ المعنى والسياق، في المتن، ونبَّهتُ على ما في الأصل في الحاشية.

وإن كان لما كتبه وجه ، وثَمَّ ما هو أقومُ منه ، كتبت ما أراه الأولى في الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه .

وأضفتُ بضع كلمات في مواطن مختلفة، اقتضاها السياق اقتضاءً لازمًا، وجعلتها بين معكوفين، ونبهتُ عليها في الحاشية غالبًا.

٤ \_ قرأتُ النصَّ على مُكْثٍ، وأعدت ترقيمه وتوزيعه.

٥ ـ عزوتُ الآيات القرانية إلى سورها، وخرَّجتُ الأحاديث والآثار تخريجًا موجزًا يفي بالمقصود.

٦ ـ وثَّقتُ النقول، وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية (١).

٧ ـ علَّقتُ تعليقاتٍ مختصرة على ما لاح لي حاجته إلى بيان.

٨ ـ أثبتُ جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته، وحتمتُها باسمه؛ تمييزًا لها عن تعليقاتي، وإن كانت تعليقاتُ الشيخ متميزةً بنفسها، دالةً على مُنْشئها، غيرَ مفتقرة إلى تنبيه (٢).

كما أثبتُ المهمَّ من تعليقات الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع \_ رحمه الله \_ (ت: ١٣٨٥) على نسخته الخاصة من مطبوعة القاسمي، المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية، برقم (٢٠٨٤٦٥)، ونسبتُها إليه. وهي يسيرة.

٩ ـ صنعتُ للرسالة فهارس لفظية (٣) وعلميةً، تُقرِّب فوائدها، وتُبْرِزُ مخبَّآتها.

والحمد لله رب العالمين.

وكتب

عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي الأحد ١٤٢٤ من شهر رجب سنة ١٤٢٤

مكة المكرمة \_ حرسها الله \_

<sup>(</sup>١) كما وثَّقتُ النقول الواردة في تعليقات القاسمي، وجعلتُ التوثيق بين معكوفتين:

<sup>(</sup>٢) وأهملت بضع تعليقات وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن طبعته ؛ لضعفها، ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ، وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من القائمين على تلك الطبعات \_ وإن لم يُسَمّوا \_.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر (١/٥).

نماذج من الأصل الخطِّي

صورة صفحة العنوان

الجرالوهم المحذك لحكرالكن العالعظ والسبوالعلم الوفيا بالوالدة بوادها كاهواسلوم إبنوبة التائيب كالغافك للحكته التي يعاطعامد وسنرابه فإلارض المهلكة أذا وجدها وأسندان لا المراز التجر وص لا طريك لم دب العالمان وارح المراحير الدي نعرف الحظفد بصفاته عاديدا علاف وادالهم احروان واودوان غناف وإغلاق قالوا برند الإكراه لانرادااكره إنعلق عمرابه وبرخل فناا يغضي خاطب الطلائ فاغلاق والكرة وللسكران والجينون بغرق سالطلاق فالاغلاق والم هن الوجوة وموانص معتمى كلام الشافع فانراسي بزراللي ح والغضب يميز للعلى وندائش



صورة الصفحة الأخيرة



# أَثَارُالإِمَامِ إِن قَيْمُ أَجَوْزَيَةً وَمَا لِحَقَهَامِن أَعَالٍ (7)

إِغَاثَةُ ٱللَّهْفَ انِ

المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الم

ستانيف الإمَّامِ أَيْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبْ إِنْ إِنْ مَكْرِبْ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ. ( ٦٩١ - ٧٥١)

> تَحَقِیْق بحبُرلِارِ حِمْن بن حِسن بن قائر

> > إشراف

تَمْويْن مُؤَسَّسَة سُايْمُان بن عَبْد ِالْعَازِيْزِ الرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

> ڴٳڹۘڂٳڶڶۼۘٷڵڋؽ ڛڹڂڔۄؘڗۏٙڔڹۼ

# بِنْ \_\_\_\_ ِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحَدِ خِرْ

الحمدُ لله الحكيم الكريم، العليِّ العظيم، السميع العليم، الرحيم، الذي أَسْبَعَ على عباده النَّعمة، وكتب على نفسه الرَّحْمة، وَضَمَّنَ الكتابَ الذي كتبه أنَّ رحمته تَغْلِبُ غضبه، فهو أرحمُ بعباده من الوالدة بولدها، كما هو أشدُّ فرحًا بتوبة التائب مِنَ الفاقدِ لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأرحمُ الراحمين، الذي تَعَرَّفَ إلى خلقه بصفاته وأسمائه، وتَحَبَّبَ إليهم بإحسانه وآلائه.

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي خَتَم به النبيين، وأرسله رحمةً للعالمين، وبَعَثه بالحنيفيَّة السَّمْحة والدين المُهَيْمِن على كُلِّ دِين، فَوَضَعَ به الآصار والأغلال، وأغنى بشريعته عن طُرُقِ المكر والاحتيال، وفتَح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجًا، وجعل لمن تمسَّك بها من كلِّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا.

فعند رسول الله على السّعة والرحمة، وعند غيره الشّدة والنّقمة، فما جاءه مكروب إلا وَجَد عنده تفريج كُرْبَتِه، ولا لهفان إلا وجد عنده إغاثة لَهْفتِه، فما فَرَّق بين زوجين إلا عن وَطَرِ واختيار، ولا شَتَّتَ شَمْلَ مُحبَّيْنِ إلا عن إرادة منهما وإيثار، ولم يُخرِّب ديار المُحبِّيْنِ بِغَلَطِ اللسان، ولم يُفرِّق بينهم بما جرى عليه من غير قصد الإنسان، بل رفع المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِده المتكلّم بل جرى على لسانه بحكم المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِده المتكلّم بل جرى على لسانه بحكم

الخطأ والنسيان، أو الإكراه والسَّبْقِ [على] طريق الاتفاق، فقال فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين \_: «لا طلاق ولا عَتَاق (٢) في إغلاق (٣) رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٤)، والحاكم في «صحيحه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم

وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده المحمد بن عبيد»، ضعَفه أبو حاتم، ولم يحتجُّ به مسلم.

قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في روايته الحديث على: وجهين، وأسقطه بعض الرواة فتُوهِّم طريقًا آخر.

وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٣٢،٤٣٠)، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢/ ١٢٨).

ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في «السنن» (٣٦/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٧)، إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف.

ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر.

وانظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١١٣ ـ ١١٤)، و«الهداية إلى تخريج أحاديث البداية» (١/ ١١٢ ـ ١١٣).

وعارضه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢٧٨/١) بأثر عائشة الصحيح في اليمين المنعقدة، فقال: «وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث المرويَّ عنها مرفوعًا: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» إمّا أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح...».

وانظر لمسلكه:هذا: شرحَه على «علل الترمذي» (٢/ ٧٩٦ ـ ٨٠١) (٤) بسكون الهاء وصلاً ووقفًا. (القاسمي).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) بفَتْح العَيْن، مصدر «عَتَقَ العبد»: خرج عن الرِّق. (القاسمي).

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه أحمد (٢/٢٧٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم (١٩٨/٢) وغيرهم.

# ولم يخرجاه»(١).

(۱) هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه، إلا أنه أشار إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون، وأمرِهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي على: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى.

وكلُّ مَا علَّقه البخاري أو أشار إليه يدلُّ على أن له أصلاً عنده ينبغي للفقيه إعارته النظر الدقيق، وليس كالذي لم يُعلِّقُهُ ولم يُشِرْ إليه، كما لايخفي.

وقد اشتهر عن البخاري كمالُ فقهه، ودقةُ نظره، وقوة استنباطه وعِلْمه، كما ترى في ترجمته هذه، فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق الغضبان بحديث الإغلاق لِنظرِ ما فيه عنده = إلى الاستدلال بحديث النية على عدم وقوعه، لأن هذا الحديث هو الكُلِّيُّ الأعظم في أبوابِ من الشريعة.

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة ما مثاله: «اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نِيَّة له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يُكرَهُ على الشيء».

وعليه، فإن مذهب البخاري يتقق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان مآلاً، وإن اختلفا مأخذًا واستدلالاً \_ سُنَّةَ المجتهدين الاجتهاد المطلق \_.

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية في هذا الكتاب التي كادت تقرب من الثلاثين = صار من الصحيح لغيره، وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيح لغيره ما صُحِّح لأمر أجنبيًّ عن السند. قال ابن الحصار: قد يعلم الفقيه (المجتهد) صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. (القاسمي).

قال أبو داود: «في غِلاق»(١)، ثم قال: والغِلاقُ أظنه الغضب.

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ يقول: هو الغضب. ذكره الخلال  $[e]^{(Y)}$  أبو بكر عبدُ العزيز. ولفظ أحمد: يعني الغضب.

قال أبو بكر: سألت أبا محمد<sup>(٣)</sup>، وابن دريد<sup>(٤)</sup>، وأبا عبدالله<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>۱) بغير أَلِف في أَوَّله. قال ابن حجر [في «الفتح» (٣٨٩/٩)]: «وحكى البيهةي أنه رُوِيَ على الولجهين». و«الغِلاق» رأيته في نسخة جيدة من «سنن أبي داود» مضبوطًا بكسر الغين المعجمة، ولعله مصدر «غالقه»، لما فيه من المغالبة، فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلق بفتحتين من وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي، ثم زيدت الألف إشباعًا كما في «منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: ﴿وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاء ﴾ على وزن «مفتعال»، كما نقله شُرَّاح «الشافية» في بحث «استكان» من أوائلها؟ فَلْتُحرَّرْ الرواية. (القاسمي).

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ لا بدَّ منها، أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلَّال». ويقوي ما الخترتُه : . نقلُ المصنف الرواية عنهما معًا في «الزاد» (٢١٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) لعله: أبو محمد، عبدالله بن جعفر بن درستویه الفارسيّ النحويّ، توفي سنة
 ٧٤٧. انظـر: «إنباه الـرواة» (١١٣/٢ ـ ١١٤)، و«سيـر أعـلام النبـلاء»
 (٥١/ ١٣٥ ـ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد، صاحب التصانيف، توفي سنة ٣٢١. انظر: «إنباه الرواة» (٣/ ٩٢ \_ ١٠٠)، و«سير أعلام النبلاء» (١/١٥ \_ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) لعله: أبو عبدالله، إبراهيم بن محمد بن عرفة، المشهور بـ«بفطويه»، توفي سنة ٣٢٣. انظر: «إنباه الرواة» (١/٦٧٦ ـ ١٨٦)، و«سير أعلام النبلاء» (٥١/ ٧٥ ـ ٧٦).

وأبا طاهر (١)، النحويين، عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». قالوا: يريد الإكراه؛ لأنه إذا أُكْرِهَ انغلق عليه رأيه. ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم (٢) والمجنون.

فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه، والآخر مادخل عليه مما ينغلق به رأيه عليه.

وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في صحيحه: «بابُ الطلاق في إغلاق، والمكره (٣)، والسكران، والمجنون (٤)، يُفَرِّقُ بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام الشافعي؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللَّجاج والغضب يمين الغَلَق ونذر الغَلَق (٥)، هذا اللفظ يريد به نذر الغضب، وهو قول غير واحد من أئمة اللغة (٦).

<sup>(</sup>۱) لعله: أبو طاهر، محمد بن الحسن بن محمد المحمَّداباذيّ، الإمام النحويّ، توفي سنة ٣٣٦. انظر: «السَّير» (١٥/٤٣٠ ـ ٣٠٩، ٣٢٩ ـ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) البِرسام - بالكسر -: عِلَّةٌ يهذي فيها، بُرْسِمَ - بالضم - فهو مُبَرُسَم. (القاسمي).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (٩/ ٣٨٩)]: «هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق هوالغضب. (القاسمي).

 <sup>(</sup>٤) كذا وقع في الأصل: «باب الطلاق في إغلاق والمكره». والذي في
 «الصحيح» وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكُره».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الأم» (٣/ ٢٥٩)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه، كقول ابن الأثير [في «النهاية» (٣/ ٣٨٠)]: «الغَلَقُ: ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل غَلِق ـ ككتف ـ: سيء الخلق».

والقولُ بِمُوجِبه هو مقتضى الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأئمة الفقهاء، ومقتضى القياس الصحيح، والاعتبار، وأصول الشريعة.

أما الكتاب، فمن وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِو فِي آيمَنيكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ عِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن وكيع، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن خالد، عن عطاء، عن وسيم، عن ابن عباس قال: «لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان»(١).

حدثنا ابن حمید، حدثنا یحیی بن واضح، حدثنا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاووس قال: «كلُّ يمين حلف عليها رجل وهو غضبان،

وقال أبو بكر[بن الأنباري في «الزاهر» (١/ ٦٢٤)]: «كثير الغضب، وقيل: ضيِّق الخلق، العَسرُ الرِّضا».

وقد أُغْلِقَ فلان إذا أُغْضِبَ، فغَلِقَ، غَضِبَ واحْتَدً.

وقال الليث: يقال: احتدَّ فلان فَغَلِقَ في حِدَّته، أي نَشِبَ. وهو مجاز. نقله الزبيدي في «شرح القاموس» [(٣٨٣/١٣)].

وفي «أساسَ البلاغة» للزمخشري [(٤٥٤)]: «غلق: احتدَّ فنشب في حِدَّته، وأُغلِقَ عليه: إذا ضُيِّق وأُكْرِه، ومنه: لا طلاق في إغلاق». (القاسمي).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (٤٣٨/٤)، وسعيد بن منصور (١٥٣٣/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٤٩/١٠) وغيرهم.

وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط، ووسيم مجهول.

وتحرَّف في الأصل: «عطاء عن وسيم» إلى: «عطاء بن رستم».

فلا كفارة عليه فيها، قوله: ﴿ لَّا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَنِكُمُ ﴾(١)».

وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك، أن لغو اليمين هو اليمين في الغضب (٢)، وهذا اختيار أَجَلِّ المالكيةِ وأفضلِهم على الإطلاق وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق، فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد ممنه (٣).

<sup>(</sup>۱) تتمة كلام ابن جرير: "وعلة من قال هذه المقالة \_ أي أن اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم \_ ما حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: "لا يمين في غضب". وأخرجه الدارقطني كما سنذكره. (القاسمي).

<sup>(</sup>٢) قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(٢٤٣)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين مالم يعقده. وإنما يُتَصَوَّرُ ذلك عنده في قوله: لا والله، وبلى والله، عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد، سواء كانت على ماضٍ أو مستقبل. وهي رواية عن أحمد». (القاسمي).

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٩٨٣).

٣) قال المؤلف في "إعلام الموقعين" [(٣/ ٥٢)]: قال الإمام أحمد في رواية حنبل: الإغلاق هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود، وهوقول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقدَّم أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضًا، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين، وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه، وهو [ابن] بزيزة الأندلسي، قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة، أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم، وفي "سنن الدارقطني" بإسناد فيه =

ولا تنافي بين هذا القولِ وبين قولِ ابن عباس وعائشة: "إن لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله" (١)، وقولِ عائشة وغيرها أيضًا: "إنه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه، فيتبين بخلافه" (٢)؛ فإن الجميع من لغو اليمين، والذي فَسَّر لَغُو اليمين بأنها يمين الغضب يقول بأنَّ النوعين الآخرين من اللغو.

وهذا هو الصحيح، فإن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لِكَسْبِ القلب، ومعلومٌ أن الغضبانَ والحالفَ على الشيءِ يظنُه كما حلف عليه، والقائلُ: لا والله وبلى والله \_ من غير عَقْدِ اليمين \_، لم يَكْسِبْ قلبُه عقد اليمين، ولاقصدها، والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ جَرَى على اللسان لم يَكْسِبْه القلبُ ولم يَقْصِدْهُ، فلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤاخذة به، بل قد يقال: لغو الغضبان أظهرُ من لَغْوِ القِسْمَيْن الأخيرَيْن؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

لِيْنٌ من حديث ابن عباس يرفعه «لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك». وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس.

وقد فسر الشافعيُ: «لا طلاق في إغلاق» بالغضب، وفسره به مسروق، فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه». وله تتمّة تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء. (القاسمي).

<sup>(</sup>١) أما قول عائشة: فأخرجه البخاري (٦٦٦٣).

وأما قول ابن عباس: فأخرجه ابن جرير (٤٢٨/٤)، وسعيد بن منصور (٤٢٨/٤)، وغيرهما بإسناد فيه ضعف.

<sup>(</sup>۲) بمعناه عند البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ ۶۹ ـ ۵۰). وأخرجه هو وابن جرير (۲) بمعناه عند البيهقي في الكبرى، ومجاهد، والحسن وغيرهم.

#### فصل

الوجهُ الثاني من دَلالةِ الكتاب: قولهُ سبحانه: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلنَّاسِ اللَّهَ مُنْذَرُ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلنَّاسِ اللَّهَ مَا فَيَكُنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيه، وَالْعَنْهُ»، فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك، كما يستجاب في الخير، لأهلكهم.

أَنْتَهَضَ الغضبُ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامها، فإن الله سبحانه يجيب دعاء الصبيّ، والسفيه، والمُبرْسَم، ومن لا يَصِحُ طلاقُه ولا عُقوده، فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببًا، لأن الغضبان لم يَقْصِدُهُ بقلبه، فإنَّ عاقلًا لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقطع يده ورجله وغير ذلك بما يدعو به، فاقتضت رحمة العزيز العليم أنْ لا يؤاخذَه بذلك، ولا يُجيب دعاءَه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه، بل الحاملُ له عليه الغضبُ الذي هو من الشيطان.

فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داود(١)

أخرجه ابن جرير (١٥/ ٣٤\_٣٥).

<sup>[(</sup>١٥٣٢)]، ورواه مسلم أيضًا [(٣٠٠٩)] كما في «رياض الصالحيسن» [(٥١٠)]. (القاسمي).

عن جابر بن عبدالله عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على خَدَمِكُم؛ لا تدعوا على خَدَمِكُم؛ لا توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه».

قيل: لا تنافي بين الآية والحديث؛ فإن الآية اقتضت الفَرْقَ بين دعاءِ المُخْتارِ ودعاءِ الغضبانِ الذي لايختار ما دعا به، والحديثُ دل على أنَّ لله سبحانه أوقاتًا لا يَرُدُّ فيها داعيًا، ولا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه؛ فنهى الأُمَّةَ أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو ماله، خشيةً أنْ يوافق تلك الساعة، فَيُجَابُ له (۱).

ولا ريب أن الدعاء بالشرِّ كثيرًا ما يُجابُ، كالدعاء بالخير (٢)، والإنسانُ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له، ولكن إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة، وإجابة ضدَّه من صفة الغضب، والرحمة تغلب الغضب.

والمقصودُ أنَّ الغضبَ مُؤَثِّرٌ في عدم انعقاد السَّبب في الجملة .

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ وَيَدُعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ وَمَن هذا قوله تعالى: ﴿ وَيَدُعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ مُعَاءَهُ بِالنَّهِ وَالْمِاءِ: ١١]، وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشرفي حال الغضب.

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع العلوم والحكم» (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كثيرًا مايجاب الدعاء بالخير». ولعل الصواب ما أثبتُ.

## فصل

الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِن بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَالْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَالْنَهُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ فِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلا جَعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّيلِمِينَ إِنْ الْعراف: ١٥٠].

ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن لِيُلْقِي ألواحًا كتبها الله تعالى، فيها كلامه، مِنْ على رأسه إلى الأرض، فيكسرها = اختيارًا منه لذلك، ولا كان فيه مصلحةٌ لبني إسرائيل، ولذلك جَرَّهُ بلحيته ورأسه (۱)، وهو أخوه، وإنما حمله على ذلك الغضب، فَعَذَرَهُ اللهُ سبحانه به، ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ إذْ كان مصدرُه الغضبَ الخارجَ عن قدرة العبد واختياره، فالمُتَولِّدُ عنه غيرُ منسوبِ إلى اختياره ورضاهُ به. يوضَّحُه:

الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْوَاحِّ الْعَرَاف: ١٥٤].

فعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكَن» إلى قوله: ﴿ سَكَتَ ﴾؛ تنزيلاً للغضب منزلة السلطان الآمرِ الناهي، الذي يقول لصاحبه: افعل، لا تفعل. فهو مستجيب لداعي الغضبِ الناطقِ فيه، المتكلِّم على لسانه،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جرَّ هارونَ بلحيته ورأسه.

فهو أولى بِأَنْ يُعْذَرَ مِن المُكْرَهِ الذي لم يَتَسَلَّطْ عليه غَضَبٌ يأمُره وينهاه، كما سيأتي تقريره بعد هذا إن شاء الله.

وإذا كان الغضبُ هو الناطق على لسانه، الآمر الناهي له، لم يكن ما جَرَى على لسانه في هذه الحال منسوبًا إلى اختياره ورضاه، فلا يتم من عليه أثره (١).

الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَاثَةُ مُواضِع مِن القرآن (٢).

وما يتكلمُ به الغضبان في حال شدة غضبه، مِنْ طلاقِ أو شُتمٍ ونحوه، هو من نزغات الشيطان، فإنه يُلْجِئُه إلى أن يقول ما لم يكن مختارًا لقوله، فإذا سُرِّيَ عنه عَلِم أن ذلك مِنْ إلقاء الشيطان على لسانه، مِمَّا لم يكن بِرَضاهُ واختيارِه.

والغضبُ من الشيطان، وأثرُه منه، كما في الصحيح أنَّ رجلين اسْتَبًا عند النبي ﷺ حتى احْمَرَّ وَجُهُ أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه مايجد: أعوذ بالله من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعل «مَنْ» موصولة.

<sup>(</sup>۲) الموضع الأول في سورة الأعراف: [الآية: ۲۰۰]، والثاني في سورة فضلت [الآية: ٣٦]، والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَبِّ أَنْ يَعَضُرُونِ ﴿ وَاللهِ مَنُونَ اللهِ مَنُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ُونِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ

قال ابن كثير في فاتحة تفسيره (١/١٣٧): «فهذه ثلاث آيات ليس لهنَّ رابعة في معناها».

الشيطان الرجيم»(١).

وفي السنن أن النبي عَلَيْ قال: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تُطْفَأُ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»(٢).

وإذا كان هذا السببُ وأثرُه من إلجاء الشيطان، لم يَكُنْ من اختيار العبد؛ فلا يترتب عليه حكمُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰٤۸)، ومسلم (۲۲۱۰) من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٨٤)، وأحمد (١٦٨/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٤٦٤)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٣٠٧)، والطبراني في «الكبير» (١٦٧/١٧) وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف .

وانظر: «المجروحين» (۲/ ۲۵)، و«الميزان» (۲/ ۳۹۵)، و«التهذيب» (٥/ ١٥٤)، و«السلسلة الضعيفة» (٥٨ ٢)، و«المداوي» (٢/ ٤٠٨).

### فصل

فأما دلالة السنة فمن وجوه (١):

أحدها: حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في إغلاق».

وقد اخْتُلِفَ في الإغلاق (٢)، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه،

(۱) ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة، وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته، وكلام ابن حجر في شرحها.

وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي.

للمصنف

ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: «لايمين في غضب»، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل.

ووجه سادس وهو: حديث اكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله الرمذي عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقله وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضَّحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي).

(۲) انظر: "إعلام الموقعين" (۲/ ۱۷۰ ـ ۱۷۲)، و(۳/ ۵۳ ـ ۵۳)، و(٤/ ٥٠ ـ ۵۰)، و(٤/ ٥٠ ـ ۵۰)، و (٤/ ٥٠ ـ ۵۰)، و «رف المعاد» (۳/ ۵۱ ـ ۲۱۵)، و «شف اء العليل» (۱/ ۶۰۹ ـ ٤٠٩)، و (۳/ ۲۰۷ ـ ۲۰۸)، و «الصواعق المرسلة» (۲/ ۵۲ ـ ۵۲۰)، و «روضة المحبين» (۱۹۶ ـ ۱۹۵)

و «رفع الملام» (۲۰/ ۲۶۴ \_ مجموع الفتاوى)، و «إبطال التحليل» (۱٤۱)، و «نصب الراية» للزيلعي (۳/ ۲۲۳). وقال أهل العراق: هو الغضب، وقالت طائفة: هو جَمْعُ الثلاث بكلمة واحدة. حكى الأقوال الثلاثة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»(١).

وكأن الذي فَسَّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق، وهو أن المطلِّق غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما عليه، وهو مِنْ غلق الباب، فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث، فلم يجعل له الشارع ذلك، ولم يُمَلِّكُهُ إيَّاهُ، رحمةً به، إنما مَلَّكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَة بعد الدخول، وحَجَر عليه في وقتِه، وَوَضْعِه، وقَدْره:

فلم يُمَلِّكُهُ إياه في وقت الحيض، ولا في وقت طهرٍ جأمعها فيه.

ولم يُمَلِّكُهُ أَن يُبِينها بغير عِوض (٢) بعد الدخول، فيكون قد غَيَّر صفة الكلام، وهذا عند الجمهور، فلو قال لها: أنت طالقٌ طلقةً لا رجعة لي فيها، أوطلقة بائنةً = لغى ذلك، وثبت (٣) له الرجعة.

<sup>(</sup>١) (ق/ ٣٧٨\_نسخة دار الكتب).

وهو "مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ. ومسلم والبخاريّ لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول، المتوفى سنة ٥٦٥. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: "مشارق الأنوار"، واستفاد منه كثيرًا. وفي العلاقة بينهما خلافٌ.

انظر: "وفيات الأعيان" (١/ ٦٢)، و"سير أعلام النبلاء" (٢٠/٢٠)، و"الأجوية المرضيّة" للسخاوي (٢/ ٧٥٩)، ومقدمة تحقيق "تفسير غريب الموطأ" لابن حبيب (١١٠/١).

وانظر للفظ «الإغلاق» ـ أيضًا ـ: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهُ الكلمة. والسياقُ والمثالُ الآتي يأبيانها،
 ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت».

وكذلك لم يُمَلِّكُهُ جَمْعَ الثلاث في مرة واحدة.

بل حجر عليه في هذا وهذا وهذا، وكان ذلك منْ حُجَّةِ مَنْ لم يُوقع الطلاق المُحرَّم، ولا الثلاث بكلمة واحدة (١)، لأنه طلاقٌ محجورٌ على صاحبه شرعًا، وحَجْرُ الشارع يَمْنَع نُفوذ التصرُّف وصِحَّتَه، كما يَمْنَع نُفوذ التصرُّف في العقود المالية.

فهذه حُجَّةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع الطلاق المحجور على المطلِّق فيه.

والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسَّروا الإغلاق بجَمْعِ الثلاث؛ لكونه أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُغْلِقُه اللهُ عليه إلا في المرة الثالثة.

وأما الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب، وهو إرْتاجُه وإطباقُه، فالأمرُ المُغْلَقُ ضدَّ الأمر المُنْفَرِج، والذي أُغْلِقَ عليه الأمر ضد الذي فُرِجَ له وفُتِحَ عليه، فالمُكْرَهُ (٢) الذي أُكْره على أمر إن لم يفعله وإلا حَصَل له من الضرر ما أكره إليه (٣) = قد أُغْلِقَ عليه باب القصد والإرادة لِما أُكْرِه عليه، فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب

<sup>(</sup>۱) يرى الواقف على كتاب «زاد المعاد» [(٥/ ٢٤١ ـ ٢٧١)]، و "إغاثة اللهفان» الكبرى [(٦/ ٣٠ ـ ٤٩٠٤)]، و "إعلام الموقعين» [(٣/ ٣٠ ـ ٤٨،٣٧ ـ ٤٩)] أدلة ذلك وحُجَجَها سابغة الذيل، واسعة الأطراف، فمن أراد التوسع فعليه بمراجعتها، وكلها للإمام المؤلّف، مطبوعة بحمده تعالى، متداولة. (القاسمي). وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم» (٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) مبتدأ خبرُه «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي المطبوعة: «عليه».

القصد والإرادة له، فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي أُكْرِه عليه، ولا لاختيارهما، فليسَ مُطْلَقَ (١) الإرادة والاختيار، بحيث إن شاء طَلَقَ وإن شاء لم يُطَلِّقُ، وإن شاء تكلَّم وإن شاء لم يتكلَّم، بل أُغْلِقَ عليه بابُ الإرادة إلا لِلَّذي قد أُكْرِهَ عليه.

ولهذا قال النبي ﷺ: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن لِيعْزِمْ المسألة؛ فإن الله لا مُكْرِه له »(٢).

فبيَّن النبي ﷺ أن الله لا يفعل إلا إذا شاء، بخلاف المكرَه الذي يفعل ما لا يشاؤه، فإنه لا يُقال: يَفْعَلُ ما يشاء، إلا إذا كان مُطْلَق الدواعي، وهو المختار، فأما من أُلْزِمَ بفعلِ معيَّن، فلا.

ولهذا يُقال: المكرَه غيرُ مختار. ويُجْعَلُ قَسِيم المختار، لا قِسْمًا منه. ومَنْ سَمَّاهُ مختارًا فإنه يعني أن له إرادةً واختيارًا بالقصد الثاني، فإنه يُرِيد الخَلاصَ من الشرّ، ولا خلاص له إلا بفعل ما أُكْرِهَ عليه، فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول.

والغضبانُ الذي يمنعه الغضب من معرفةِ ما يقولُ وقصدِه، فهذا مِنْ أعظم الإغلاق، وهو في هذا الحال بمنزلة المُبَرْسَمِ والمجنون والسكران، بل أسوء حالاً من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه، ولا يُلْقِي ولده من عُلو، والغضبان يفعل ذلك، وهذا لا يتوجَّه فيه نزاعٌ أنه لا يقع طلاقه، والحديثُ يتناول هذا القسم قطعًا.

<sup>(</sup>١) خبر «ليس». (القاسمي).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [(٩٨٠)] عن أبي هريرة. (القاسمي).

وحينئذٍ، فنقول: الغضبُ ثلاثة أقسام (١٠):

أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله، بحيث لا يتغيّر عليه عقله، ولا ذهنه، ويَعْلَمُ ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه، وعتقه، وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردُّد فكره.

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث يَنْغَلِقُ عليه بابُ العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا يريدُه، فهذا لا يتوجَّهُ خلافٌ في عدم وقوع طلاقه، كما تقدم.

والغضبُ غُولُ العقل<sup>(٢)</sup>، فإذا اغتال الغضبُ عقله حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال

<sup>(</sup>١) بهذا التقسيم يُرَدُّ على ابن المرابط حيث قال: «الإغلاقُ حَرَجُ النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدمُ وقوع طلاق الغضبان لكان لكلِّ أحدِ أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا». نقله الحافظ في "فتح الباري» [(٩/ ٢٠١)].

ووجه الرَّدِّ أن الغضب ليس على إطلاقه كما فَهِمَه، والمرءُ يُدَيَّن في ذلك، كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر، والرابع عشر، ومواضع أخر. (القاسمي).

وأصل هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: "إعلام الموقعين" (٤/٥٠)، و «زاد المعاد» (٥/٥١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: "إعلام الموقعين" (۲/ ۱۷۵)، و(۳/ ۵۳)، و«أقسام القرآن» (۲٦٥).
 قال ابن السكيت في "إصلاح المنطق" (۲۲۲، ۱۲۲):
 «والغُول: ما اغتال الإنسان وأهلكه، يقال: الغضب غُول الحِلْم».

وانظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ٦١)، و«المستقصى» (١/ ٣٣٧).

المكلف إنما تَنفُذُ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم بها.

فالأول يُخْرِجُ النائم، والمجنون، والمُبَرْسَم، والسكران، وهذا الغضبان.

والثاني: يُخْرِجُ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة، فإنه لا يلزم مقتضاه.

والثالث: يُخْرِجُ من تكلم به مُكْرَهًا، وإن كان عالمًا بمعناه.

القسم الثالث: من تَوسَّط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم يَنتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا مَوْضِعُ الخلاف، ومحلُّ النظر.

والأدلةُ الشرعية تدلُّ على عدم نُفوذ طلاقه، وعتقه، وعقوده التي يُعْتَبَر فيها الاختيار والرضا، وهو فرعٌ من الإغلاق، كما فسَّره به الأئمة، وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه.

وأما دَلالة السنة، فَمِنْ وجوه:

أحدها: حديث عائشة، وقد تقدُّم ذِكرُ وجه دَلالته (١١).

الثاني: ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نَذُرَ في غضب، وكفارتُه كفارة

<sup>(</sup>۱) (ص: ۱۹\_۱۹)،

يمين»(١)، وهو حديث صحيح، وله طرق.

وجهُ الاستدلال به: أنه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُ ﷺ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: «من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ»(٢).

فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأُمَرَ رسولُه بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أثر الغضبُ في انعقاده، لِكُوْنِ الغضبان لم

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي [(۳۸۵۵)] عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(۲۲۷/۱)]، وأهل السنن عن عائشة بلفظ: «لا نذر في معصية» الخ. (القاسمي).

قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه، على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته.

انظر: «على ابن أبي حاتم» (١/ ٤٤٠)، و«الكامل» لابن عدي (٢/٣/٦)، و«تهذيب سنن أبي داود» للمصنّف (٨٣/٩)، و«إرواء الغليل» (٨/ ٢١١ ـ ٢١٣).

وحديث عائشة، قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة».

وأعلُّه جماعة من الحفَّاظ.

انظر: «العلل الكبير» للترمذي(٢٥٠)، و«العلل» للدارقطني (٥/ ق٣٧/أ)، و«سنن أبني داود» (٤/ ٩٢ \_ ٩٤)، و«فتح الباري» (١١/ ٥٨٧)، و«التلخيص» (٤/ ١٧٥)، و«مسند الطيالسي» (٣/ ٨٧ \_ ٩٩ ط هجر).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد [(٣٦/٦)]، والبخاري [(٦٣١٨)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).

يقصده، وإنما حَمَله على إتيانِه (١) الغضبُ = فالطلاقُ بطريق الأولى والأحرى.

فإن قيل: فكيف رُتِّب عليه كفارة اليمين؟

قيل: ترَتُّبُ الكفارة عليه لا يدلُّ على تَرتُّب مُوجَبه ومقتضاه عليه، والكفارة لا تستلزم التكليف، ولهذا تجب في مال الصبيِّ والمجنون إذا قتلا صيدًا أو غيره، وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطئًا، وتجب على من وطيء في نهار رمضان ناسيًا ـ عند الأكثرين \_، فلا يلزم من ترَتُّب الكفارة اعتبار كلام الغضبان.

وهذا هو الذي يسمِّيه الشافعيُّ: «نذر الغلق»، ومنصوصه: عدم وجوب الوفاء به إذا حلف به، بل يُخَيَّر بينه وبين الكفارة. وحُكِيَ له قولٌ آخر بتعيُّنِ الوفاء به إذا حنث، كما يلزمه الطلاق والعتاق<sup>(٢)</sup>، وهذا قول مالك<sup>(٣)</sup>، وأشهر الروايتين عن أبى حنيفة<sup>(١)</sup>.

الثالث: ما ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» (٥) ، ولولا أن الغضب يؤثّرُ في قصده وعلمه لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» (٣/ ١٥٨ \_ ١٥٩)، و«المجموع» (٨/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتقى» للباجي (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (٨٢ ـ ٨٣)، و"فتح القدير» (٥/٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» [(١٨٩/٤)]: «متفق عليه من =

يَنْهَهُ عن الحكم حالَ الغضب.

وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على ثلاثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله.

حديث أبي بكرة». (القاسمي).

أخرجه البخاري (٦٧٣٩)، ومسلم (١٧١٧).

\* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر، وهو خطأ شائع، وصوابه:

«التلخيص الحبير».

## فصل

وأما آثار الصحابة، فمن وجوه:

أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: «الطلاق عن وَطَرِ، والعِتْقُ ما يُبْتَغى به وجه الله»(١).

فَحَصَر الطلاق فيما كان عن وَطَرٍ، وهو الغرضُ المقصودُ، والغضبانُ لا وَطَر له.

وهذا في الطلاق عن ابن عباسٍ نظيرُ قولهِ وقولِ أصحابه: لغوُ اليمين أن تحلف وأنت غضبان (٢).

وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(٣/٣٥)]: «معنى قول ابن عباس: «إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرضٍ من المطلِّق في وقوعه.

(قال:) وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها، ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا...، وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عَلَيَّ الطلاق لا أفعل، والطلاقُ يلزمني لا أفعل، مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين.

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو، فيمينُ الطلاق أولى ألاً ينعقد، ولا يكون أعظم حرمةً من الحلف بالله، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب». (القاسمي).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(۹/۳۹۳)]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز، بخلاف العتق، فإنه مطلوب دائمًا. والوَطَر ـ بفتحتين ـ: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا يُبنّى منها فعل».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: ٨).

الوجه الثاني: أن الزهريَّ روى عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه رد طلاق السكران (١)، ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة (٢).

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا (٣). قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرَّمَها

وفي سماع الزهري من أبان خلاف عند أهل الحديث، وذكر الإمام أبي حاتم الرازي - رحمه الله تعالى - الاتفاق على عدم السماع، كأنه يريد به اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهما، فحسب، كما يُستفاد من كلامه في موضع آخر.

وَ إِلاَ فقد ذهب إلى إثبات السماع جماعة، منهم: الذُّهلي، ودُحَيْم، وأبو زرعة الدمشقي، وانتصر له الأخير انتصارًا بالغًا.

انظر: «المراسيل» (۱۸۹ ـ ۱۹۲)، و «الجرح والتعديل» (۱۱۸)، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۱۸۸ ـ ٥٠٩).

ودلائلُ السماع وأعدمه متعارضة، وتحرير ذلك له مقامٌ آخر.

لكنَّ التحقيق أن هذا الأثر ليس من رواية الزهريِّ عن أبان مباشرةً، وإنْ أوهم ذلك بعضُ الرواة باختصاره لقصَّة الأثر، وإنّما هو من رواية الزهرايِّ عن عبدالعزيز عن أبان، كما هو ظاهرٌ جدًّا من سياق القصّة. وهذا إسنادٌ متصلٌ صحيحٌ باتّفاق.

(٢) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (١٩١/٤).

(٣) بعد قوله بالوقوع، كمّا تفيده رواية الميموني، ثم توقّفِه، كما في «مسائل ابن هانيء» (١/ ٢٣٠)، و«مسائل أبي داود» (١٧٣)، و«مسائل صالح» (١/ ١٤٧). وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي (١/ ١٥٦ ـ ١٥٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۳۱۰)، وابن أبي شيبة (۳۰/۵)، والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۳۰۹) وغيرهم.

عليه، وأحلُّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها(١).

وقال في رواية عبدالملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.

قال أبو بكر (٢): وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (٣): حديثُ الزهريِّ عن (٤) أبان بن عثمان عن عثمان: «ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق».

وهو اختيار الطحاوي (٥)، وأبي الحسن الكرخي (٦)، وإمام الحرمين (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، وأحد قولي الشافعي (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُه من "إعلام الموقعين".

 <sup>(</sup>۲) عبدالعزيز بن جعفر، في كتابَيْه: «الزاد»، و«الشافي». انظر: «إعلام الموقعين»
 (٤/ ٤٥)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بن. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير» (٣/ ٤٨٩).

 <sup>(</sup>۷) انظر: «البرهان» (۱/ ۱۰۵ ـ ۲۰۰۱)، و «التلخيص» (۱/ ۱۳۵ ـ ۱۳۸) له،
 و «البحر المحيط» (۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۶).

<sup>(</sup>۸) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۱، ۲۶۲، ۱۱۲/۱۲ ـ ۱۱۲، ۳۳ / ۱۰۲ ـ ۱۰۹)، و «الاختيارات» للبعلي (۳۲۰).

<sup>(</sup>٩) انظــر: «الأم» (٦/٧٧٤، ٥٥٨، ٦٤١ ـ ٦٤٢، ٩٤٩، ٢٥١، ٦٨٣، ٦٩٥، ٧٢١)، و«مختصر المزني» (١٩٤)، و«الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٩٠).

وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعُون طلاق السكران، لأنه غير قاصد للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران.

والسكرُ نوعان: شُكْرُ طَرَب، وسُكْرُ غضَب، وقد يكون هذا أشدَّ، وقد يكون الله وقد يكون الله وقد يكون الآخر أشدَّ، فإذا اشتدَّ به الغضبُ حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه؛ لأنه يُعْذَرُ مالا يُعْذَر السكران، ويَبْلُغُ به العضبُ أشدَّ ما يَبْلُغُ به السُّكْر، كما يُشاهَد مِنْ حال السكران والغضبان.

قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" [(٣٠٣/٩)]: «وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً كعثمان : أبو الشعثاء، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبدالعزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي».

### فصل

وأما الاعتبار وأصول الشريعة، فمن وجوه:

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما ترتَّبَتْ على الأقوال، لكونها أدلةً على ما في القلب مِنْ كسبه وإرادته، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِفِ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم اللهِ [البقرة: ٢٢٥]، فجعل سبب المؤاخذة كَسْبَ القلبِ، وكَسْبُه هو إرادتُه وقصدُه. ومَنْ جرى على لسانه الكلامُ مِنْ غير قصدٍ واختيار، بل لشدةِ غضبٍ وسُكْرٍ أو غير ذلك، لم يكن من كَسْبِ قلبه.

ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدَّ فرحُه بوجودِ راحلته بعد الإياس منها، فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (۱)، فجرى هذا اللفظُ على لسانه من غير قصدِ، فلم يؤاخذه به، كما يجري الغلطُ في القرآن على لسان القارىء.

لكن، قد يقال: هذا قَصَد الصواب فأخطأ، فلم يُؤاخَذْ؛ إذْ كان قَصَد ضد ما تكلُّم به، بخلاف الغضبان إذا طَلَّق، فإنه قاصدٌ للطلاق.

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(۲۷٤٦)] عن أنس قال: قال رسول الله عنده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي).

قيل: لا كلام في الغضبان العالِم بما يقول، القاصدِ المختارِ لِحُكْمِه دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة، وإنما الكلامُ في الذي اشتد غضبه حتى ألجأه الشيطانُ إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم به، كما يُلْجِئُه إلى فعل مالم يكن لولا الغضبُ يفعلُه. يوضّحه:

الوجه الثاني: وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليها، مُلْجَأً إليها، كالمُكْرَهِ، بل المُكْرَهُ أحسنُ حالاً منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقة، لكنْ هو محمولٌ عليه، وهذا ليس له قصدٌ في الحقيقة، فإذا لم يَقَع طلاقُ المكرَهِ فَطلاقُ هذا أولى بعدم الوقوع. يوضِّحه:

الوجه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه على التكلُّم بالطلاق يُشْبِهُ الحامل للغضبان على التكلُّم به؛ فإن المتكلِّم مُكْرَهًا إنما يقصد يُشْبِهُ الحامل للغضبان على التكلُّم به؛ فإن المتكلِّم مُكْرَهًا إن كان قد الاستراحة من توقُّع ما أُكْرِه به إن لم يُباشَرْ به، أو من حصوله إن كان قد باشره شيءٌ منه (١)، فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْ أَلَمٍ ما أُكْرِه به.

وهكذا الغضبان، فإنه إذا اشتد به الغضب يَأْلُمُ بِحَمْلِه، فيقول ما يقول، ويفعل ما يفعل، ليدفع عن نفسه حرارة الغضب، فيستريح بذلك، وكذلك يلطم وجهه، ويصيح صياحًا قويًّا، ويشق ثيابه، ويُلْقِي ما في يده؛ دفعًا لألم الغضب، وإلقاءً لِحِمْلِه عنه، وكذلك يدعو على نفسه وأحبِّ الناس إليه، فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء وهو غيرُ طالبٍ لذلك في الحقيقة، فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل: "إن كان قد شبه شيء منه"، وفي المطبوعة: "إن كان قد باشره بشيء". ولعل الأقرب ما أثبتُ، والله أعلم.

غير قاصدِ لمعناها .

ولهذا يأمر الملوكُ وغيرُهم عند الغضب بأمور يَعْلَمُ خواصُّهم أنهم تكلموا بها دفعًا لحرارة الغضب، وأنهم لا يريدون مقتضاها، فلا يَمْتَثِلُه خواصُّهم، بل يؤخرونه، فَيَحْمَدُونَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم.

وكذلك الرجل وقتَ شدة الغضب يقومُ ليبطش بولده أو صديقه، فيَحُولُ غيرُه بينَه وبين ذلك، فيَحْمَدَهُم بعد ذلك، كما يَحْمَدُ السكرانُ والمحمومُ ونحوُهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُمُّ بفعله في تلك الحالة.

الوجه الرابع: أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريدُه، بل هو أكرهُ شيءٍ إليه، وهو كما قال النبي ﷺ: «جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم، أَمَا رأيتم من احمرارِ عَيْنَيْه وانتفاخِ أوداجه؟!»(١).

والعاقلُ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه، فهو ناشيءٌ فيه بغير اختياره، وإذا كان هو السببَ الحاملَ على التكلُّم بالطلاق وغيره، لم يكن ذلك أيضًا مضافًا إلى اختياره وإرادته، وهذا كما أن إرادة السببِ إرادةٌ للمسبَّب، يوضِّحه:

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد [(٥١/٤)]، والترمذي [(٢١٩١)] أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: «ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ (القاسمي).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وحسنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (١٧٠).

وانظر: «المجروحين» لابن حبان (٢/ ١٠٤)، و«الأمثال» لأبي الشيخ الأصبهاني (٢٨٣).

الوجه الخامس: وهو أنك تقولُ للغضبان إذا اشتد غضبه، ففَعَل مالم يكن يفعله، أو تكلَّم ما لم يكن يتكلَّمُ به قبل الغضب: هل أردت ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده، ولا كان له باختيار، ويحلف أنه وقع بغير اختيار. ولا تنكر هذا، فإنك تَجدُهُ من نفسك.

وتحقيقُ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليها، حَمَلُهُ عليها الغضبُ، فهي كإرادة المكرَه، بل المكرَه أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم، وهذا يدلُّ على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرَه. يوضِّحه:

الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان مقهور قلب الغضبان، لكن المكرة مقهور بغيره مِن خارج، والغضبان مقهور بغضبه الداخل فيه، وقهر الإكراه يُبْطِلُ حكم الاقوالِ التي أُكرة عليها ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون، دون حكم الأفعال، فإنه يُقْتَلُ إذا قَتَل، ويَضْمَنُ إذا أتلف = فكذلك قَهْرُ الغضب يُبْطِلُ حكم أقوال الغضبان دون أفعاله، حتى لو قَتَل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضمِنه الغضبان دون أفعاله، حتى لو قَتَل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضمِنه

هذا كلُّه في الغضبان الذي يَكْرَهُ ما قاله حقيقةً، فأما من هو مُرِيدٌ له، على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك (١)؛ فليس من هذا الباب، كمن زنَتْ امرأته فغضب فطلَّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانيةٍ، فلم يَقْصِدْ بالطلاقِ إطفاءَ نار الغضب، بل التخلُّصَ من المُقام مع زانيةٍ، فهذا يقع طلاقُه.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «السبب ذلك».

فتأمَّلُ هذا الفرق؛ فإنه حرفُ المسألةِ ونُكْتَتُها، وهذا بخلاف مَنْ خاصَمَتْهُ امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المُقام معها على الخصومة وسُوءِ الخُلُق، ولكنْ حَمَلهُ الغضبُ على أنْ شَفى نفسَه بالتكلُّم بالطلاق، وكسرًا لها(١) وإطفاءً لنار غضبه. يوضِّحه:

الوجه السابع: وهو أن الغضبان يفعل أمورًا مِنْ شَقِّ الثياب، وإتلاف المال، وغير ذلك، مِمَّا لو أُكْرِهَ به حتى يتكلم بالطلاق لم يَنْفُذْ طلاقُه، وَلَغَتْ أقوالُه، فإذا فعل هو هذه الأمور عُلِم أن الذي ألجأه إليها أعظمُ من الإكراه؛ فإن المكرّه لو أُكْرِه بها لم يَفْعَلْها، وهذا قد فعلها، فعُلِم أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الإكراه لفعلها، والمكرة لو فُعِلَ به ذلك كان مكرهًا، فالغضبان كذلك، وهذا واضحٌ جدًّا.

فإن قيل: المكرَهُ إذا تَكلَّمَ بما أُكْرِه عليه دَفَعَ عنه الضرر، والغضبانُ لا يَدْفَعُ عنه بهذا القول ضررًا، فليس كالمكره.

قيل: لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه، ولكنْ لا يُوجِبُ ذلك أن يكون الغضبان مختارًا مريدًا لما قاله أو فعله، بل [هو] أَكْرَهُ شيء إليه. وهذا أمرٌ لا يمكن دفعه.

فإن قيل: فما الحاملُ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه، مِنْ غير أن يتوصَّل به إلى ما هو أحبُّ إليه منه؟

قيل: لما كان الغضبُ عدوَّ العقل(٢)، وهو له كالذئب للشاة،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعل الأصوب بحذف الواو.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ.

قلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله = فقصد إزالة الغضب وإطفاء ناره، وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه، لكنْ لما غاب عنه عقلُه قَصَد إزالة ذلك \_ ممّا فيه ضررٌ عليه \_ ليخفّف عن نفسه ما هو فيه من البلاء، ولولا ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضا، ولا تكلّم بما لم يكن يتكلم به، فهو قصد أن يستريح ويَسْكُن ويَبُرُدَ غضبُه بتلك الأقوال والأفعال، وإن لم يدفع ذلك عنه جملته (١) تلك الشّدة فإنها تُخفّفُ وتُضْعِف.

فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقوالَه في هذه الحال؛ إذْ يُمْكِنُ (٢) أن لا يترتَّب عليها أثرها، وتكون كأقوال المُبَرْسَم، والمجنون الهاجِر (٣)، ونحوهما، وأما الأفعال فلا يُمْكِن إلغاء أثرها؛ فرَتَّبَ عليه مُوجَب فعله.

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو حلف في هذه الحال أن لا تنعقد يمينه.

قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلف، واختاره من لا يُرتابُ في إمامته وجلالته، وكان يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بن إسحاق القاضي (٤).

فإن قيل: لكنَّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعلها: بجملته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أن تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٣) أي: المتكلم بالهُجْر \_ بالضم \_ وهو القبيح من الكلام. (القاسمي).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم (ص: ٩).

الأربعة اعتبار نذر اللَّجاج والغضب، وإن تنازعوا في مُوجَبه، فأوجب مالك وأهل العراق الوفاء به كنذر التبرُّر، وخَيَّر الليث بن سعد والشافعيُّ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا ينعقد، وإنه لغو<sup>(۱)</sup>. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في الأيْمان كلِّها ولم يُحَصِّلُ (۲) منها يمين الغضب دون يمين الرضا.

قيل: نعم، هذا حقُّ، ولكن اليمين لما قَصَد صاحبُها الحَضَّ أو المَنْعَ كانت الكفارةُ رافعةً لما حصل بها من الضرر، بخلاف الطلاق والعتاق فإنهما إتلافٌ مَحْضٌ لِمُلْكِ البُضْعِ والرَّقَبة، ولا كفارة فيهما، فالضررُ الحاصل بوقوعهما لا يندفعُ بكفارة ولا غيرها، وكما أنه يُفَرَّقُ في الإكراه بين نوع ونوع، فالإكراهُ يُبيحُ الأقوال عندنا وعند الجمهور، وكلُّ قولِ أُكْرِه عليه بغير حقٍ فإنه باطل، وأبو حنيفة يفرِّقُ بين نوع ونوع.

والإكراهُ على الأفعال ثلاثةُ أنواع(٤):

نوعٌ لا يُباح بالإكراه، كقتلِ المعصومِ، وإتلافِ أطرافِه.

ونوعٌ يُبِيحُه الإكراه بشرط الضمان، كإتلاف مالِ المعصوم.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (ص: ٢٢ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) أَى يُمَيِّز، ومنه آيةً ﴿وَخُصِّلَمَافِي ٱلصُّدُورِ ۞ [العاديات: ١٠]. (ق).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإكراه من «المبسوط» (٣٤/ ٣٨ ـ ١٥٦)، و «بدائع الصنائع» (٣) ١٨٤ ـ ١٨٨ ـ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (٦١).

ونوعٌ مختلفٌ فيه، كالزنا، والشُّرْبِ<sup>(۱)</sup>، والسرقة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد<sup>(۲)</sup>.

فما أمكن تلافيه أُبِيح بالإكراه، كالأقوال والأموال، وماكان ضرره كضرر الإكراه لم يُبَعْ به، كالقتل؛ فإنه ليس قتلُ المعصوم بحياة المكرَه أولى من العكس.

وأما الأفعال: فالقرآن يدل على رفع الإثم فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَلَتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ لَيْنَا ﴾ [النور: ٣٣] (").

<sup>(</sup>١) شرب الخمر.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفروع» (٦/ ٧٥، ٩٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) روى ابن جرير [(١٧٥ - ١٧٥)] عن ابن عباس في الآية قال: «كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءهم على الزنا، يأخذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِذَا أَكْرَهْنَ».

وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون ولاًئدهم يُبَاغِينَ، يفعلن ذلك فيُصبنَ، فيأتينَهم بكسبهن، فكانت لعبدالله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تُباغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضر فأتتهم به، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية».

وقولُه تعالى: ﴿إِنْ أَرَدُنَ تَعَسَّناً ﴾ ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداه، بل لخروجه مخرج الأغلب، أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيه على أن المولى أحقُّ بإرادته، أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدُن التحصُّن لم يَكْرَهْنَ البغاء، فلا يمكن الإكراه عليه، أفاده الفناري في «فصول البدائع».

وإيثارُ كلمة «إنَّ» على «إذاً» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: =

الوجه الثامن: أن النبي عَلَيْ شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يتحوّل عن حالته؛ فإن كان قائمًا فَلْيَقْعُدْ، وإذا كان قاعدًا فليضطجع، قال: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»(١).

وهذا يدل على أنه محمولٌ عليه من غيره، وأن الشيطان يُغْضِبُه لِيَحْمِلَهُ بغضبه على فعل ما يُحبُّه الشيطان، وعلى التكلُّم به. وما يضاف إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبُّه، فلايؤاخذ به الإنسان، كالوسوسة والنسيان، كما قال فتى موسى لموسى: ﴿ وَمَا أَنسَنينَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ ﴾ [الكهف: ٦٣].

فالله تعالى لا يؤاخِذُ بالوسوسة، ولا بالنسيان؛ إذْ هما من أثرِ فِعْلِ الشيطان في القلب، وقد أخبر النبيُّ عَلَيْ أن الغضب من الشيطان، فيكون أثره مضافًا إليه أيضًا، فلا يُؤاخَذُ به العبد، كأثر النسيان، فإنه لو حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم يحنث؛ لعدم قصده وإرادته لمخالفة ما عَقَد يمينَه عليه، وإنْ كان قاصدًا للكلام، فإنه لم يقع منه إلا بقصده وإرادته.

وهذه حالُ الغضبان، فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجَبه، بل جرى على لسانه، بل قَصْدُ الناسي على لسانه، بل قَصْدُ الناسي

خون إرادة التحصَّن في حيِّز التردُّد والشك، فكيف إذا كانت محققة الوقوع؟. (القاسمي).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص: ۱۵).

للتكلُّم أظهرُ من قصد الغضبان، ولهذا يقول الناسي: قصدتُ أن أقول كذا وكذا. والغضبانُ يحلف أنه لم يقصد.

الوجه التاسع: أن القُصُودَ في العقود معتبرة في عَقْدِها كلِّها (١)، والغضبانُ ليس له قصدٌ معتبر في حل عُقْدَةِ النكاح، كما ليس له قصدٌ في قتلِ نفسه وولده وإتلافِ ماله، فإنه يفعل في الغضب هذا ويقول هذا، فإذا لم يكن له قصدٌ معتبر لم يصحَّ طلاقُه.

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالهازل، فإنه يصحُّ طلاقه (٢) وإنْ لم يكن له فيه قصد.

قيل: الفرق بينهما أن الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضًا واختيارًا منه، لم يُحْمَلْ على التلفُّظ به، وغايتُه أنه لم يُرِدْ حكمه وموجَبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسببُ الذي إليه قد أتى به اختيارًا وقصدًا، مع علمه به، لم يُحْمَلْ عليه، والسببُ [الذي] إلى

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف في "إعلام الموقعين" [(٣/ ٥٣ ـ ٥٥)]: "إيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفه، فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلْزِمَ الحالف والمقرَّ والناذِر والعاقِد ما لم يُلْزِمْهُ الله ورسوله، ففقيه النّفْسِ يقول: ماأردت؟، ونِصْف الفقيه: يقول ماقلت؟، فاللغوُ في الأقوال نظيرُ الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا، كما قال المؤمنون: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَناً ﴾ فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلت». (القاسمي).

<sup>(</sup>٢) أي على ما قاله الشافعية والحنفية، وقولِ في مذهب أحمد، وخالف غيرُهم كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر، فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا عليها. (القاسمي).

المشرّع (١) ليس إليه، فلا يصحُّ اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يُقاس الغضبانُ على المتخذِ آيات الله هُزوًا ؟! وهذا من أفسد القياس.

الوجه العاشر: أن الغضب مرضٌ من الأمراض، وداءٌ من الأدواء، فهو في أمراض القلوب نظيرُ الحُمَّى والوسواس والصَّرعِ في أمراض الأبدان، فالغضبانُ المغلوبُ في غضبه كالمريض والمحموم، والمصروع المغلوب في مرضه، والمبرسَمِ المغلوب في برسامه.

وهذا قياسٌ صحيح في الغضبان الذي قد اشتد به الغضب حتى لا يعْلَمُ ما يقول، وأما إذا كان يَعْلَمُ ما يقول، ولكنْ يتكلَّم به حرجًا وضِيْقًا وغَلَقًا، لا قصدًا للوقوع، فهو يُشْبِهُ المُبَرْسَمَ والهاجِر مِن الحُمَّى مِنْ وجهِ، ويشبه المكرّه القاصد للتكلّم مِنْ وجهٍ، ويشبه المختار القاصد للطلاق من وجهٍ، فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذا، ولكنَّ جهة الاختيار والقصدِ فيه ضعيفةٌ، فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختارًا لما صَدر منه مِنْ خراب بيته، وفراق حبيبه، وكونِه يراه في يدِ غيره، فإنْ كان عاقلاً لا يختار هذا إلا لِيَدْفَعَ به ما هو أكرهُ إليه منه، أو ليُحَصِّلُ به ما هو أحبُّ إليه، فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارًا لذلك.

وهذا أمرٌ يعلمهُ كلُّ إنسانٍ من نفسه، فصار تردُّده بين المريض المغلوب، والمكرهِ والمحمولِ على الطلاق، وأيُّهما كان فإنه لا يَنْفُذُ طلاقُه.

فإن قيل: الفرقُ بينهما أنَّ المريض المغلوب لا يَمْلِكُ نفسه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجهُ ما أثبت.

الحال، والمكرَه وإنْ مَلَك نفسه لكنّه لا يملك دفع المكروه عنه، وأما الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه. كما قال النبيُّ ﷺ: «ليس الشديد بالصُّرعة، ولكنه الذي يَمْلِكُ نفسه عند الغضب»(١).

قيل: مِنَ الغضب ما يُمْكِنُ صاحبُه أن يملك نفسه عنده وهوالغضب في مبادئه، فإذا استحكم وتمكّن منه لم يَمْلِكْ نفسه عند ذلك، وكذاك الحُزْنُ الحامل على الجَزَع، يُمْكِنُ صاحبُه أن يملك نفسه في أوله، فإذا استحكم وقهر لم يملك نفسه، وكذلك الغضب يُمْكِن صاحبُه أن يملك نفسه في أوله، فإذا تمكن واستولى سلطائه على القلبِ لم يملك نفسه في أوله، فهواختياريٌّ في أوله، اضطراريٌّ في القلبِ لم يملكُ صاحبُه قلبَه، فهواختياريٌّ في أوله، اضطراريٌّ في نهايته، كما قال القائل (٢):

ياعاذلي والأمرُ في يده هلاً عَذَلْتَ وفي يدي الأمرُ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد [(۲/ ۲۳۲)]، والشيخان [البخاري (۵۷۱۳)، ومسلم (۲۲۰۹)] عن أبي هريرة.

قال ابن الأثير في «النهاية» [(٣/ ٣٣ \_ ٢٤)]: «الصُّرَعة \_ بضم الصاد وفتح الراء \_ المبالغُ في الصراع، الذي لا يُغلَب. فَنَقَله إلى الذي يَغلِبُ نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا مَلَكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه؛ ولذلك قال: أعدى عدوٌ لك نفسك التي بين جنبيك.

وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوشع والمجاز، وهو من قصيح الكلام؛ لأنه لمّا كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصَرَعها بثباتِه، كان كالصُّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه». (القاسمي).

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه. وانظر البيت أيضًا في «روضة المحبين» (۱۸۸)، و«شفاء العليل» (۱۸۸).

وهكذا السكران، سببُ السُّكْرِ مقدورٌ له، يُمْكِنُه فعلُه وتركُه، فإذا أتى بالسبب خَرَج الأمرُ عن يده، ولم يملك نفسه عند السُّكْرِ، فإذا كان السكر الذي هو مُفَرِّطٌ بتعاطي أسبابه ويَقْدِرُ على ملك نفسه باجتنابها، قَدْ عَذَر الصحابةُ وغيرُهم من الفقهاء صاحبَه إذا طلَّق في هذه الحال، مع كونه غير معذور في تعاطي سببه = فَلأَنْ يُعْذَر سكرانُ الغضبِ الذي لم يُفَرِّطْ \_ مع شدة سُكْرِه على سُكْرِ الخمر \_ أولى وأحرى.

الوجه الحادي عشر : وهو أنَّ مِن الناس مَنْ إذا لم يُنْفِذْ غضبَه قَتَلَه غَضبُه ، ومات أو مرض أو غُشِيَ عليه ، كما يُذكر عن بعض العرب أن رجلاً سبَّه ، فأراد أن يَرُدَّ على السابُ (۱) ، فأمسك جليسٌ له بيده على فمه ، ثم رفع يده لما ظنَّ أن غضبه قد سَكَن ، فقال : قتلتني! ردَدْت غضبي في جوفي! . ومات من ساعته (۲) .

قَإِذَا نَفْدَ مَثْلُ هَذَا غَضْبَه بِقَتْلِ أَوْ ظَلْمِ لَغَيْرِه، لَمْ يُعْذَرْ بِذَلْك، كَالْسَكُران، وأما إذا نفذ بقولِ فإنه يُمْكِنُ إهدارُ قولِه، وأَنْ لا يَتَرَتَّب أَثْرُه عَلَيه، كما أهدر الله سبحانه دعاءَه ولم يُرتِّبُ أثره عليه، ولم يستجبه له.

ولهذا ذهب بعضُ الفقهاء إلى أنه لا يُجْلَدُ بالقذف في حال الخصومة والغضب، وإنما يُجْلَدُ به إذا أتى به اختيارًا وقصدًا لقذفه (٣)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) القصة في: «نسب قريش» (١٦٢)، و«التعازي والمراثي» (١٤٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من صرّح به \_ فيما فتّشتُ من كتب الفقه \_، ويمكن تخريجه على طلاق الغضبان، كما صنع بعضهم في السكران.

والفقهاءُ يشدِّدون في القَّذَف حالُ الغَضب ما لا يشدِّدون في غيره، ولذا ذهب بعضهم إلى الحدِّ بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف.

وهو قول قويٌّ جدًّا، ويدلُّ عليه أن الخصم لا يُعَزَّرُ (١) بِجَرِجِه لخصمه، وطعنِه فيه حال الخصومة، بقوله: هو فاجرٌ، ظالمٌ، غاشمٌ، يحلف على الكذب، ونحو ذلك.

ومَنْ يَحُدُّه في هذه الحال يُفرِّقُ بين قذفِه وطلاقه بأن القذف حقَّ لآدميٍّ، وانتهاكُ لعرضه، أو قدحِه في نفسه فيجري مجرى إتلافِ نفسه ومالِه، فلا يُعْذَرُ فيه بالغضب، لا سيَّما ولو عُذِر فيه بذلك لأمْكَنَ كلَّ قاذفٍ أن يقول: قذفتُه في حال الغضب. فيسقط الحدُّ. بخلاف الطلاق، فإنه يُمْكِن أن يُدَيَّنَ فيما بينه وبين الله. والحق لا يَعْدُوْهُ.

والمقصودُ أنه إذا تكلَّم بالطلاق دواءً لهذا المرض، وشفاءً له، بإحراج هذه الكلمة من صدره، وتنقُّسِه بها؛ فَمِنْ كمال (٢) هذه الشريعة ومحاسِنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة= أَنْ لا يُؤاخَذَ بها، ويُلْزَمَ بموجَبها، وهو لم يَلْزَمْهُ (٣).

انظر: «المنتقى» للباجي (١٥١/٧)، و«المبسوط» (٩/١٢٣)، و«المبسوط» (٩/١٢٣)، و«نهاية و«بدائع الصنائع» (٧/٤٤)، و«نهاية المحتاج» (٧/٤٣)، و«المغني» (١١/١٣ ـ ٣٩٣)، و«الفروع» (٦/٨٨)، و«الإنصاف» (١٨/١٠ ـ ٢١١).

ولم أر المصنّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه المسألة في كتبه في غير هذا الموضع، ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم» (٢٠٣ ـ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۱) وردت في الأصل مضبوطة هكذا: «يُعذَر». والسياق يقتضي ما أثبت. وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصل، وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ، كذا في الأصل. ولعلها: "يلتزمُهُ".

الوجه الثاني عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيَّة لها تأثيرٌ في القول، إهدارًا واعتبارًا، وإعمالاً وإلغاءً.

وهذا كعارض النسيان، والخطأ، والإكراه، والشُّكُر، والجنون، والخوف، والحزنِ، والغفلة، والذهول، ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من هؤلاء من القولِ مالا يُحْتَمَلُ مِنْ غيرِه، ويُعْذَرُ بما لايُعْذَرُ به غيرُه، لعدم تجرُّدِ القصدِ والإرادة، ووجود الحامل على القول.

ولهذا كان الصحابةُ يَسْأَلُ أحدُهم الناذِرَ: أَفي رضًا قلتَ ذلك أم في غضب؟، فإنْ كان في غضبِ أَمره بكفارة يمين (١١)؛ لأنهم استدلوا بالغضب على أن مقصوده الحضُّ والمنعُ، كالحالف، لا التقرُّب.

وقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَٱلْتُمْ سُكُرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فَجَعلَ عارض السُّكر مانعًا من اعتبار قراءة السكران وذكره وصلاتِه، كما جعله النبيُّ ﷺ مانعًا من صحة إقراره لمَّا أمر باستنكاه (٢) مَنْ أقرَّ بين يديه

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادٍ لا بأس به. انظر إسناده في «القواعد» النورانية (۲۵م ـ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) أي شَمِّ ريح فمه، لِيُعْلَم أَشَارِبُ هو، فيدرأُ عنه حدَّ الزنا. يُقال: استنكهه: شَمَّ ريح فمه، فَنكَهَه - كضَرَب ومَنع -: أخرجَ نَفَسه إلى أنفِ آخر، قال الأقيشر: يقولون لي انكه قد شربتَ مُدامةً فقلتُ لهم بل قد أكلتُ سفرجلا ونكهه - كسمعه ومَنعه - تشمَّمه، قال الحكم بن عدل:

نكهت مجالدًا فوجدتُ منه كريح الكلب مات حديث عهدِ والنّكهةُ ريح الفم، وبالضم اسم من الاستنكاه، ونكه الرجل ـ كعنى ـ تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا ِفي «القاموس» وشرحه).

بالزنا(۱)، وجعله مانعًا من تكفيرِ مَنْ قال له ولأصحابه: «هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟!»(۲).

وجعل الله سبحانه الغضب مانعًا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كُفرِ المتكلِّم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل.

وعارضُ الغضبِ قد يكون أقوى من كثيرٍ من هذه العوارض، فإذا كان الواحدُ من هؤلاء لا يترتَّبُ على كلامه مقتضاهُ لعدم القصد، فالغضبانُ الذي لم يَقْصِدُ ذلك إنْ لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دُونهم. ويوضِّحه:

الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور:

إحداها (٣): أَنْ يَبْلُغَه عن امرأته أمرٌ يشتدُّ غضبُه لأجله، ويظنُّ أنه حقٌّ، فيطلَّقُها لأجله، ثم يتبيَّن أنها بريئةٌ منه، فهذا في وقوع الطلاق به وجهان، أصحُهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلَّقها لهذا السبب

والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر موضحًا. (القاسمي)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة رضي الله عنه، ولفظه: «فقال: «أشرِبَ خمرًا؟»، فقام رجل فاستنكهه».

ورواية الأمر بالأستنكاه أخرجها البرّار (١٥٦٤ ـ كشف الأستار)، والطبرّاني في «الأوسط» (٤٨٤٣) بإسناد الصحيح. وانظر: «تحفة الأشراف» (٢/ ٧٣ ـ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥ ٢٩١)، ومسلم (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أحدها. وأظنّه من سهو الناسخ.

والعلة، والسببُ كالشرط، فكأنه قال: «إنْ كانت فعلَتْ ذلك فهي طالق»، فإذا لم تَفْعَلْهُ لم يُوجَدْ الشرط.

وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل، وذكر الشريف ابن أبي موسى في «إرشاده»(١) فيما إذا قال: «أنت طالق أَنْ دخلت الدار» بفتح الهمزة، مِرارًا، وهو يَعْرِفُ العربية، ثم تبيَّن أنها لم تدخل، لم تَطْلُق.

ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعليل، بخلاف ما إذا لم يصرّح به، فإن هذا لا تأثير له، فإنه قد أوقع الطلاق لعلة، فإذا انتفت العلة تبيّنًا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونها، سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح بها، وغاية الأمر أن تكون العلة بمنزلة الشرط، وهو لو قال: «أنت طالق» وقال: «أردت إنْ فَعلَتْ كذا وكذا» دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى.

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد فيما إذا كاتب عبده على عِوضِ فأدَّاهُ إليه، فقال: «أنت حُرُّ»، ثم تبيَّن أن العِوض مُسْتَحَقُّ؛ لم يعتق، مع تصريحه بالحرية، فالطلاقُ أولى بعدم الوقوع في هذه الصورة (٢).

الصورة الثانية: أن يكون قد غضب عليها لأمر قد عَلِم وقوعَه منها، فتكلَّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق، عالمًا بما يقول، عقوبةً لها على ذلك، فهذا يقع طلاقه، إذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر الطلاق، فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(1) (197).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (١٤/١١٥ ـ ٥١٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦).

 <sup>(</sup>٣) بهذا التفصيل والتحرير يُعْلَم سقوطٌ ما قاله الفارسيُّ في «مجمع الغرائب» حيث =

الصورة الثالثة: أن لا يقصد أمرًا بعينه، ولكنَّ الغضب حمله على ذلك، وغيَّر عقلَه، ومنعه كمال التصورُّر والقصد، فكان بمنزلة الذي فيه نوعٌ من السُّكرِ والجنون، فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهَمُ ما يقولُ بالكلية، ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا، فهذا لا يقع به الطلاق أيضًا، كما لا يقع بالمُبَرْسَم والمجنون. يوضِّحه:

الوجه الرابع عشر: أن المجنون، والمُبرَّسَم، والموسوس، والهاجر، قد يشعرُ أحدهم بما قاله ويستحي منه، وكذلك السكران. ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكران أن يعدم تمييزه بالكلية، بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، وفعله من فعل غيره (١).

والسنةُ الصريحة الصحيحة تدلُّ عليه، فإنَّ النبي ﷺ أمر أن يُسْتَنْكَهَ من أقَرَّ بالزنا (٢)، مع أنه حاضرُ العقل والذهن، يتكلَّمُ بكلام مفهوم ومنتظم، صحيحُ الحركة، ومع هذا فجوَّز النبيُّ ﷺ أن يكون به سُكْرٌ يَحُولُ بينه وبين كمال عقله وعلمه، فأمر باستنكاهه (٣).

رَدَّ على من قال: الإغلاقُ: الغضب، وغَلَّطه في ذلك، وقال: إن طلاق الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب، كما نقله عنه في «فتح الباري».

ووجْهُ السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه، بل المرادُ نوعٌ منه، كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق، وتقدم لنا [(ص: ٢٠)] مناقشة ابن المرابط بمثله. (القاسمي).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٢/ ١٥٢)، و«الفروع» (٥/ ٣٦٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: باستنكاه.

والمقصود أن هؤلاء ليسوا مُسْلُوبي التمييز بالكلية، وليسوا كالعقلاء الذين لهم قصدٌ صحيحٌ، فإن ما عرض لهم أوجب تغيُّر العقل الذي منع صحة القصد، فلم يَبْق أحدهم يقصد قصد العقلاء الذي مراده جَلْبُ ما ينفع، ودَفْعُ ما يضر، فَلَمْ يتصورٌ أحدهم لوازم ما تكلَّم به، ولا غاب عقلُه عن الشعور به، بل هو ناقصُ التصورُ رضعيفُ القصد.

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء، وأشبهَ بالمجانين، ولهذا يقول ويفعل مالا يقولُه المجنون ولا يفعلُه.

فإن قيل: فهل يُحْجَرُ عليه في هذه الحال كما يُحجر على المجنون؟

قيل: لا، والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم، فهو كالذي يُجَنُّ أحيانًا نادرًا ثم يفيق، فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم، لو صدر منه في تلك الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه، كان مثل القول الصادر عن المجنون، في عدم ترتُّب أثره عليه.

ولا ريب أنه قد يحصلُ للغضبان إغماءٌ وغَشْيٌ، وهو في هذه الحال غير مكلَّفِ قطعًا، كما يحصلُ ذلك للمريض، فيزيلُ تكليفَه حال الإغماء، حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة في هذه الحال، إلحاقًا بالمجنون كما يقوله الشافعي (١)، وأحمد يوجبُ عليه القضاء إلحاقًا له بالنائم (٢)، وأبو حنيفة يفرِّق بين الطويل الزائد على

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٢/ ١٥٣ \_ ١٥٤)، و«المجموع» (٣/ ٦٨ \_ ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (٤٩)، و «المغني (٢/ ٥١ \_ ٥٢).

اليوم والليلة فيُلحِقُه بالجنون، وبين القصير الذي هودون ذلك فيُلحِقُه بالنوم (١).

وقد يُنكِر كثيرٌ من الناس أن الغضبَ يُزيل العقل، ويبلغُ بصاحبه إلى هذه الحال، فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما يَجِدُ من نفسه، وهولم يَعْلَمْ غضبًا انتهى إلى هذه الحال.

وهذا غلط؛ فإن الناس متفاوتون في الغضب تفاوتًا عظيمًا، فمنه ما هو كالنَّشوة، ومنه ما هو كالسُّكُر، ومنه ما هو كالجُنون، ومنه ما هو سريعُ الحصولِ سريعُ الزوالِ، وعكسُه، ومنه سريعُ الحصول بطيء الزوال، وعكسه، كما قسَّمه النبي ﷺ إلى هذه الأقسام (٢).

وقُوى الناس متفاوتة تفاوتًا عظيمًا في مُلك تقواهم عند الغضب، والطمع، والحزن، والخوف، والشهوة، فمنهم من يملك [ذلك] (٣) ويتصرَّف فيه، ومنهم من يملكُه ذلك ويتصرَّف فيه.

الوجه الخامس عشر: أن الغَضِب (٤) الذي قد انغلق عليه القصدُ (٥) والرأيُ في الغضب، وقد صار إلى الجنون العارض أقربَ منه

<sup>(</sup>١) انظر: «الحجة على أهل المدينة » (١/ ١٥٤ \_ ١٥٥)، و «المبسوط» (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في حديث أبي سعيد الطويل في خطبة النبي ﷺ، وقد تقدم تخريجه (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطتُها؛ ليستقيم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والقصد. سها الناسخ عن الضرب على الواو.

إلى العقل الثابت = أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلفّظ بالطلاق في حال عقله وإن لم يُرده بقلبه.

وقد ألغى طلاق الهازل بعض الفقهاء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره (١)، وبه يقول بعض أصحاب مالك إذا قام دليل الهزل، فلم يَلْزَمْهُ عتقٌ ولا نكاحٌ ولا طلاق (٢)؛ ولا ريب أن الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا.

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في المجنون والمُبَرْسَمِ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه، وإن كان ظاهرُ نصِّ أحمد أنه متى ذَكر الطلاق لزَمَه؛ فإنه قال في رواية أبي طالبِ في المجنون يُطَلِّق، فقيل له لمَّا أفاق: إنك طَلَّقْتَ امرأتك، فقال: أنا ذاكر أني طلَّقْتُ ولم يكن عقلي معي = فقال: إذا كان يَذْكُر أنه طلَّق فقد طلَّقَتْ.

قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد فيمن كان جنونُه بذهابِ معرفته بالكلية، وبطلان حواسّه، فأمّّا من كان جنونه لِنَشاف، أو كان مُبَرْسَمًا، فإنَّ ذلك يُسْقِطُ حكم تصرُّفه، مع أنَّ معرفته غيرُ ذاهبة بالكلية، فلا يضرُّه ذِكرُ الطلاق إن شاء الله» انتهى

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» (١٤٤)، و«المغني» (١/ ٢٥٠)، و«الإنصاف» (٨/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۱۷۵)، و«التاج والإكليل» (٤٤/٤).
 وتأمّل: «البيان والتحصيل» (٥/ ١٣٥، ٣٢٣)، و(٦/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣).

کلامه<sup>(۱)</sup>.

ومعلومٌ أن الغضبان الممتلىء أسوأ حالاً مِمَّن جنونُه مِنْ نشَافٍ، أو برسام، وأقلُ أحواله أن يكون مثله. يوضِّحه:

الوجه السابع عشر: وهو أن الموسوس لا يقع طلاقه، صرّح به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم (٢)، وما ذاك إلا لعدم صِحة العقل والإرادة منه؛ فهكذا هذا.

الوجه الثامن عشر: أنه لم يَقُلْ أحدٌ إن مجرد التكلُّم بلفظ الطلاق مُوجِبٌ لوقوعه على أيِّ حالٍ كان، بل لابدَّ من أمرٍ آخر وراءَ التكلُّم باللفظ.

فطائفةٌ اشترطَتْ أن يأتي به في حال التكليف، فقط، سواءً قصدَه أو جرى على لسانه من غير قصد، سواءً أُكِره عليه أو أتَى به اختيارًا.

وهذا مذهب من يُوقع طلاق المكره، والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه. وهو المنصوص عن أبي حنيفة في الموضعين (٣).

وطائفة اشترطت مع ذلك أن يأتي باللفظ مختارًا، قاصدًا له. وهو

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۰/ ٣٤٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٢٤)، و«مصنف ابن أبي شيبة»
 (٥/ ٣٣٣ \_ ٣٤)، و«المدونة» (٢/ ٨٣، ٦٨)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٧٨)،
 و «الأم» (٦/ ١٤٠ \_ ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (٢٤/٥٦ ـ ٥٧)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٩).

قول الجمهور الذين لا يُنفِذون طلاق المكره(١).

ثم منهم: من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه، فإنْ تكلَّم به اختيارًا غيرَ عارفِ بمعناه، لم يَلْزَمْهُ حكمُه. وهذا قولُ من يقول: لا يُلْزَمُ المكلفُ أحكامَ الأقوالِ حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو الصواب.

ومنهم: من اشترط مع ذلك أن يكون مريدًا لمعناه، ناويًا له، فإنْ لم ينو معناه ولم يُردْهُ، لم يَلْزَمْهُ حكمه. وهذا قولُ من يشترط لصريح الطلاق النية، وقولُ مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد ومالك (٢) في المسألتين، فيَشْتَرِط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيّ، والعلمَ بمعناه، وإرادة مقتضاه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۵۰ ـ ۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" [(٦/ ٢٧٨)]: "وبه قال جماعة من الأئمة، منهم الصادق والباقر والناصر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَرَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧] فدلت على اعتبار العزم، والهازلُ لا عزم منه".

وأما حديث «ثلاث جدُّهُنَّ جِدٌ وهَزْلُهُنَّ جِدٌ: النكاح والطلاق والرجعة» المرويُّ في أبي داود [(٢١٩٤)] والترمذي [(١١٨٤)] فليس من مرويات الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره، ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى القواطع كما لايخفى.

قال الشوكاني: «حديث «ثلاث جدهن جد» في إسناده عبدالرحمن بن حبيب، وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث» الخ. (القاسمي)

وانظر للحديث: «نصب الراية» (٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٦)، و«إرواء الغليل» (٦/ ٢٢٤ ـ ٢٢٨).

ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه من جهة الشارع. وهو قولُ مَنْ لا يوقع الطلاق المحرَّم، وهو قولُ طائفةٍ من السلف، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم.

وقال محمد (۱) بن عبدالسلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض: «لا يعتد بذلك»(۲).

وحسبك بهذا الإسناد إذا صَحَّ، رواه أبو محمد بن حزم قال: حدثنا يوسف بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالسلام، قال: حدثنا أحمد بن عبدالسلام، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتي على الصواب.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة «المحلى»: «لذلك»، وفيما نقله ابن رجب: «بها».

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (١٦٣/١٠) وإسناده صحيح، ومحمد بن عبدالسلام إمامٌ حافظٌ له تصانيف، وكأنه أحرج الحديث في بعضها، كما هو ظاهر كلام ابن حجر في «التلخيص» (٢٠٦/٣).

وذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١٢٨/١) أنه قد سقطت من آخر هذه الرواية لفظة، وهي: «لا يعتد بتلك الحيضة»، كذلك رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/٥) عن عبدالوهاب الثقفي، وكذا رواه أيضًا عجبي بن معين عن عبدالوهاب، وقال: «هو غريب لم يحدّث به إلا عبدالوهاب».

انظر: «تاريخ ابن معين» (٢٩٨،٢٩٧/٤ ـ رواية الدوري).

وعلى هذا، فلا دلالة في الأثر ـ بروايته التامَّة ـ على ما ذهب إليه

وهذا مذهب أفقه التابعين على الإطلاقِ سعيد بن المسيب، حكاه عنه الثعلبي في تفسير سورة الطلاق (١).

وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس، وهو طاووس. قال عبدالرزاق: عن ابن جريج ( $^{(7)}$ )، عن عبدالله بن طاووس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالف ( $^{(7)}$ ) وجه الطلاق، ووجه العدة. وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وإذا استبان حَمْلُها ( $^{(2)}$ ).

وهذا مذهب خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، قال: حدثنا عباس بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن قال: قال: قال قاسم بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام (٥) بن يحيى، عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض، فقال: لا يعتَدُّ بها(٢).

<sup>=</sup> المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>١) (٩/ ٣٣٢). وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن جريج. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مما خالف. والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو أولى.

<sup>(</sup>٤) «المصنف» (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى» إلى: حمام. وهو همام بن يحيى العوذي. وورد على الصواب في «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) «المحلي» (١٦٣/١٠).

وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدثنا] عبدالرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (٢).

وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه»، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد<sup>(٣)</sup>، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٠)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (٥٠).

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقِ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق(١).

والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغِ (٧) غيرُ نافذ.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل. وهي في «المصنف».

<sup>(</sup>٢) «المصنف» (٥/٥).

<sup>(</sup>T) (T/P37\_107).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/٣٣، ٣٠، ٢٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها. وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيَّم (١٢٣)، و «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١) و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «رأب الصدع» لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و «البحر الزخار» لابن المرتضى (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (٦٠٧).

قال شيخ الإسلام: وقولُهم أصحُّ في الدليل من قولِ من يُوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله، ويراهُ صحيحًا لازمًا.

والمقصودُ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مُجَرَّد التكلُّم بالطلاق مُوجِبٌ لترتُّبِ أَثْرِه على أيِّ وجهٍ كان .

الوجه التاسع عشر: أن هذا مقتضى نصِّ أحمد، كما تقدم تفسيرُه «الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب. وقال عبدالله ابنه في «مسائله» (۱): سألت أبي عن المجنون إذا طلَّق في وقتِ زَولان عقله، أيجوز؟ قال أبي: كلُّ من كان صحيحَ العقل، فزَال عقله عن صحته، فطلَّقَ، فليس طلاقه بشيء.

فهذا عمومُ كلامه، وذاك خاصُّه، فقد جَعَل تغيُّرَ العقل عن صحته مانعًا من وقوع الطلاق، ولا ريب أن إغلاق الغضب يُغَيِّر العقل عن صحّته.

الوجه العشرون: أن الفقهاء اختلفوا في صحة حُكْمِ الحاكم في الغضب على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثةُ أوجهٍ في مذهب أحمد (٢):

أحدها: لايصِحُّ ولا يَنْفُذ؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

والثاني: يَنْفُذْ.

والثالث: إنْ عَرَض له الغضبُ بعدَ فَهْم الحكم نَفَذَ حكمُه، وإنْ

<sup>(1) (7/</sup> ٩٨٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» (٢١٠،١٨٦/١١).

عَرَض له قبل ذلك لم يَنْفُذْ، فإنَّ الحاكم يجب أنْ يكون عالمًا عدلاً.

فمن نَفَّذَ حكمَه قال: الغضبُ لا يمنعُه العلمَ والعدلَ، فقد حَكَم النبيُ ﷺ للزبير في شراج الحَرَّة وهو غضبان (١٠). ومن لم يُنَفِّذُ حكمَه قال: الغضبُ يمنعه كمال المقصود، وحسنَ القصد، فيمنعه العلم والعدل، ولا يصحُّ القياس على النبي ﷺ، فإنه معصومٌ في غضبه ورضاه، فكان إذا غضب لم يقل إلا حقًا كما كان في رضاه كذلك (٢٠).

ومن فَرَّق قال: إذا عَلِم الحق قَبْلَ الغضب لم يَمْنَعْهُ الغضبُ من العلم، وحينئذِ فيُمْكِنه أن ينفِّذ الحق الذي عَلِمَه، وإذا غضب قبل الفهم لم يَنْفُذْ حكمُه، لإمْكان أن يَحُول الغضبُ بينه وبين الفهم. وهؤلاء يحتجُّون بقضية الزبير، وأن النبيَّ عَلِيْهُ إنما عَرَضَ له الغضبُ بعد فَهْمِ الحُكومة.

والمقصود أن الغضب إذا أثّر عند هؤلاء في بطلان الحكم، عُلِمَ أن كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار، وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك.

الوجه الحادي والعشرون: أن وقوعَ الطلاق حكمٌ شرعيٌّ،

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري (۲۲۳۱)، ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>۲) وفي ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الحديث.
 أخرجه أحمد (۲۰۷/۲)، وأبو داود (۳۲٤٦) وغيرهما.

وصححه ابن خزيمة (۲۲۸۰).

وانظر: «العلل» لأحمد (١/ ٢٤٤ ـ رواية عبدالله)، و «تقييد العلم» للخطيب (٧٤ ـ ٨٢).

فيَسْتَدْعِي دليلاً شرعيًا، والدليلُ إما كتابٌ، أو سنةٌ، أو إجماعٌ، أو قياسٌ يستوي فيه حكم الأصل والفرع، وليس شيءٌ منها موجودًا في مسألتنا.

وإنْ شئتَ قلتَ: الدليلُ إمَّا نصٌّ وإمَّا معقولُ نصٍّ، وكلاهما منتفٍ. وإن شئتَ قلتَ: لو ثبت الوقوعُ لزم وجودُ دليلهِ، واللازمُ مُنْتَفٍ، فالملزومُ مثلُه.

الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح هذا مثبتٌ بالإجماع، فلا يزول إلا بإجماع مثله. وإن شئت قلت: نكاحُه قبل صُدورِ هذا اللفظ منه ثابتٌ بإجماع، والأصلُ بقاؤه حتى يَثبُتَ ما يرفعُه.

الوجه الثالث والعشرون: أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق الصبيِّ المميِّز العاقلِ لا يَنْفُذُ ولا يَصِحُّ. هذا قولُ أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها الشيخ أبو محمد (٤)، وهو قول إسحاق (٥).

مع كونه عارفًا باللفظ وموجبه بكلماتِه اختيارًا وقصدًا، وله قصدٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۲/۵۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٧٩، ٨٣، ٣٠٩)، و«النوادر والزيادات» (٩٤/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» (٦/٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (١٠/ ٣٤٨ ـ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٤/ ١٩٠)، و"مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق» (رقم ٩٥٩، ١٣٣٠).

وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ، وليس كذلك عند التأمُّل.

صحيح، وإرادة صحيحةً، وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في تصرفاته (۱)، وقد نَفَّذ عمر بن الخطاب وصيته (۲)، واعتبر النبيُّ ﷺ قصدَه واختياره في التخيير بين أبويه (۳).

فالغضبانُ الشديدُ الغضب، الذي قد أُغْلِقَ عليه بابُ القصدِ والعلمِ أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب.

فإن قيل: الغضبانُ مكلَّفٌ، وهذا غير مكلَّفٍ؛ لأن القلم مرفوعٌ عنه.

قيل: نَعَمْ، الأمرُ كذلك، ولكنْ لا يلزم من كونه مكلَّفًا أن يترتَّب الحكم على مجرَّد لفظه، كما تقدَّم. كيف، والمكرة مكلف ولا يصح طلاقه، والسكرانُ مكلف، والمريضُ مكلف؟!، فلا يلزم من كون العبد مكلَّفًا أن لا يَعْرِضَ له حالٌ يَمْنَعُ اعتبارَ أقواله، ونقضَ

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ ٱلْمَنْكَنَى . . ﴾ [النساء: ٦]. وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱)، وابن أبي شيبة (۱۸ ۱۸۳)، وابن أبي شيبة (۱۸ ۱۸۳)، والخبر وعبدالرزاق (۷۸/۹)، والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۸۲) وقال: «والخبر منقطع، فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه، إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة، والله أعلم».

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم بعمر ممكن، فيحمل على الاتصال.

<sup>(</sup>٣) وقد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه في كتابه «زاد المعاد» [(٥/ ٤٣٢ ـ ٤٩٠)] في ذكر حُكم رسول الله ﷺ في الولد، مَنْ أحقُّ به في الحضانة، مع شرح أحكامها وفقهها، فراجعه. (القاسمي).

أفعاله (١).

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقُظ بالطلاق أن يكون جزء سبب، والحكمُ لا يتمُّ إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه، وليس مجرَّدُ التلفظ سبباً تامًّا، باتفاق الأئمة، كما تقدم.

وحينئذ، فالقصدُ والعلمُ والتكليفُ إما أن تكون بقيةَ أجزاءِ السبب<sup>(٢)</sup>، أو تكون شروطًا في اقتضائه، أو يكون عدمُها مانعًا من تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة، فلا يؤثِّرُ التكلُّمُ بالطلاق بدونها.

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان، والسكران، والمكره، ومن جرى على لسانه بغير قصدٍ منه، إلا مجرَّدُ السبب، أوجزؤُه، بدون شرطِه وانتفاء مانعه، وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم، والله أعلم.

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَق لسانُه بالطلاق ولم يُرِدْهُ، دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى، ويُقْبَل منه ذلك في الحكم، في إحدى الروايتين عن أحمد، إلا أن تُكذِّبه قرينة. والرواية الأخرى: يُدَيَّنُ، ولا يُقبَل في الحكم (٣).

وكذلك قال أصحاب الشافعي، إذا سبق الطلاق إلى لسانه بغير قصد فهولغو، ولكن لا تُقْبَلُ دعوى سبق اللسان إلا إذا ظهرت قرينة تدل عليه. فقبلُوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقرينة (٤٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكسب. والوجه ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (١٠/ ٣٥٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٤٢).

وكذلك قال أصحاب مالك: مَنْ سَبقَ لسانُه إلى الطلاق لم يَقَعْ عليه الطلاق. قالوا: ويُقْبَلُ في الفتوى (١١).

وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا من وقوع الطلاق، وعنه في سبق اللسان في العتق روايتان، وقرَّرَ أصحابُه بأن المرأة تملك بُضعها لسبب يستوي فيه القصد وعدم القصد، كالسكران، والمكره، والهازل، وكالرضاع، بالاتفاق؛ فزوال البُضع لا يختلف في سببه القصد وعدم القصد، بخلاف العتق، فإن السبب الذي يملك به نفسه يختلف فيه القصد وعدمه، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة التسوية بينهما، ثم اختلف أصحابه، فقالت طائفة: هما سواء في الوقوع، وقالت طائفة بل هما سواء في عدم الوقوع.

والمقصودُ أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصدٍ له مانعٌ من وقوعه عند الجمهور.

والغضبانُ إذا عَلِم من نفسه أنَّ لسانه سَبقه بالطلاق من غير قصد جاز له الإقامةُ على نكاحه، ويُدَيَّن في الفتوى، وأما قبولُه في الحكم فيُخَرَّج على الخلاف، والأظهرُ أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ تدلُّ على صحة قولهِ قُبِل في الحكم، والغضبُ الشديدُ من أقوى القرائن، ولا سيَّما فإن كثيرًا ممن يطلِّق في شدة الغضب يحلفُ بالله جَهْدَ يمينه أنه لم

<sup>(</sup>۱) انظر: «مواهب الجليل» (٤/٤٤)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٩ ـ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٠ ـ ١٦١)، و«فتح القدير» (٥/٤)، و«البحر الرائق» (٣/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨).

يقصد الطلاق، وإنما سَبَق لسانه.

وحينئذ، فالجمهورُ، لا يُوقِعون عليه الطلاق، كما صرَّح به أصحابُ أحَمد والشافعي ومالك.

وفي قبوله (١) في القضاء ثلاثةُ أقوال، أصحُها أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على صحة قوله قُبِل، وإلاَّ فلا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: قوله. وهو تحريف.

#### فصل

ومما يبيِّنُ أن الغضبان قد يتكلَّم في الغضب بما لا يريده، ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إنما أنا بشر، وإني اشترطتُ (١) على ربي عز وجلَّ، أيُّ عبدٍ من المسلمين شتمتُه، أو سَبَبتُه، أن يكون ذلك له زكاةً وأجرًا» (٢).

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث مسروق، عن عائشة قالت: دخل على النبيِّ عَلَيْ رجلان، فأغْلَظَ لهما وسبَّهما (٣)، قالت: فقلتُ: يا رسول الله! لَمَنْ أصابَ منكَ خيرًا، [ما أصاب هذان منك خيرًا!](٤)، قالت: فقال: «أو ما علمتِ ما عاهدتُ عليه ربِّي عز وجل؟، قلتُ: اللهمَّ أيُّما مؤمنِ سببتُه، أو جلدتُه، أو لعنتُه، فاجعلها له مغفرةً وعافية» (٥).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «اللهم أيُّما عبدٍ مؤمنٍ سببتُه، فاجعل ذلك قربةً إليك يوم القيامة»(٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: اشترط. والمثبت رواية مسلم، وهي أولى.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲٬۰۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فأغلظا وسبَّهما. والمثبت رواية «المسند»، وهي أولى.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «المسند»، وهي لازمة.

<sup>(</sup>٥) «المسند» (٦/ ٤٥). وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (۲۲۰۰) بنحوه. ۱) «صحیح البخاري» (۲۳۲۱)، و «مسلم» (۲۲۰۱).

وفي بعض ألفاظ الحديث: «إنما أنا بشرٌ، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيُّما مؤمنٍ سببتُه أو لعنته فاجعلها له زكاةً».

فلو كان النبي ﷺ مُريدًا لِما دعا به في الغضب، لَما شَرَط على ربّه وسألَ أن يَفْعَلَ بالمدّعوِّ عليه ضدَّ ذلك، إذْ من الممتنع اجتماعُ إرادةِ الضِّدَّيْن، وقد صرّح بإرادة أحدِهما، مشترطًا له على ربّه، فدلَّ على عدم إرادته لِما دعا به في حال الغضب.

هذا وهُو عَيَالِيَةِ معصومُ الغضب، كما هو معصومُ الرضا، وهو مالك لفظه بتصرُّفه (۱)، فكيف بمن لم يُعْصَم (۱) في غضبه، وتمليكه (۳)، ويتصرَّفُ فيه غضبُه، ويتلاعبُ الشيطان به فيه؟!

وإذا كان الغضبانُ يتكلَّم بما لا يريده، ولا يريدُ مضمونه، فهو بمنزلة المُكره الذي يُلْجَأُ إلى الكلام، أو يتكلَّم به باختياره ولا يريد مضمونه، والله أعلم.

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ بما يدلُّ على وقوع الطلاق؛ فإن الغضبان أتى بالسببِ اختيارًا، وأراد في حال الغضب ترتُّبَ أثرِه عليه، ولا يضرُّ عدمُ إرادته له في حال رضاه؛ إذْ الاعتبارُ بالإرادة إنما هو حالَ التلقُظ، بخلافِ المُكْرَه، فإنه محمولٌ على التكلُّم بالسبب، غيرُ مريدٍ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يعصهم. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. ولعلها: ويتملَّكُه.

لترتُّبِ أثره عليه، وبخلاف السكران المغلوب [على](١) عقله، فإنه غيرُ مكلف. والغضبانُ مكلَّفٌ مختارٌ، فلا وجه لإلغاء كلامه.

فالجواب: أن يُقال: إنْ أُريد بالاختيار رضاه به وإيثاره له، فليس بمختار، وإن أردتُم أنه وقع بمشيئته وإرادته التي هو غير راض بها ولا بأثرها، فهذا بمجرَّده لا يُوجِبُ ترتُّب الأثر، فإن هذا الاختيار ثابتُ للمكرَه والسكران، فإنا لا نشترط في السكران أنْ لا يفرِّقَ بين الأرض والسماء، بل المشترَطُ في عدم ترتُّب أثرِ أقواله: أنه يَهْذي ويخلِطُ في كلامه، وكذلك المحمومُ والمريض.

وأبلغ من هذا: الصبيُّ المراهقُ للبلوغ، إذْ هو من أهل الإرادة والقصد الصحيح، ثم لم يَتَرَتَّب على كلامه أثرُه، وكذلك مَنْ سَبقَ لسانُه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَقَعُ طلاقُه، وقد أتى باللفظ في حال الاختيار غيرَ مكره، ولكنْ لم يقصِدْهُ.

والغضبانُ وإن قصده فلا حُكمَ لقصده في حال الغضب؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على ذلك.

وقد صرَّح أصحابُنا: مَن (٢) كان جنونُه لِنَشاف، أو برسام، لا يقعُ طلاقُه، ويسقطُ حكمُ تصرُّفه، وإن كانت (٣) معرفتُه غيرَ ذاهبةٍ بالكلية، ولا يضرُّه أن يَذْكُر الطلاق، وأنه أوقعه (٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي المطبوعات: «بأن من». وزيادة «بأن» غير لازمة، وإن كانت هي الأنسب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إن كانت. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١٠/٣٤٦).

وما ذكرناه من دعاء النبيِّ ﷺ رَبَّه أن يجعل سَبَّه لَمَنْ سَبَّه في حال غضبه، صريحٌ في أنه [غير] (١) مريدٍ له، إذ لو أراده واختاره لم يَسْأَلُ ربَّه أن يَفْعَلَ بالمدعوِّ عليه ضِدَّ ما دعا به عليه، إذْ لا يُتَصَوَّرُ إرادة صُدَّين في حالة واحدة، وهذا وحده كافِ في المسألة.

فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طُول التأمُّل والفِكْر، ونحنُ مِنْ وراء القبول والشكر لمن رَدَّ ذلك بحجة يجب المصير إليها، ومِنْ وراء الردِّ على من رَدَّ ذلك بالهوى والعناد، والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وعترته وأنصاره، صلاةً دائمةً بدوام مُلك الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة.

# فهرس الفهارس

# \* الفهارس اللفظية

|           | •                          |
|-----------|----------------------------|
| (Y1)      | - فهرس الآيات القرآنية     |
| (YY _ YY) | _ فهرس الأحاديث والآثار    |
| (V£)      | ــ فهرس الشعر              |
| (V£)      | _ فهرس الأمثال             |
| (Y4_V0)   | _ فهرس الأعلام             |
| (A·)      | _ فهرس الطوائف والجماعات   |
| (٨١)      | _ فهرس الكتب               |
|           | * الفهارس العلمية          |
| (A£)      | _ العقيدة                  |
| (A£)      | _ التفسير                  |
| (Ao)      | ـ الحديث                   |
| (AA _ Ao) | _ الفقه                    |
| (AA)      | _ أصول الفقه               |
| (A9 _ AA) | _ القواعد والضوابط الفقهية |
| (14)      | _ الفروق (الفقهية)         |
|           | متفرقات:                   |
| (9 \9)    | _ فوائد متعلقة بالأعلام    |

- (4.)
- (4+)
  - (+P=1P)
- (90\_97)

- ـ الحقائق
- \_ الغضب
- \_ فوائد منثورة
- \* فهرس الموضوعات

#### \* الفهارس اللفظية

| (Y1)    | _ فهرس الآيات القرآنية   |
|---------|--------------------------|
| (VT_VT) | _ فهرس الأحاديث والآثار  |
| (V£)    | ـ فهرس الشعر             |
| (V £)   | _ فهرس الأمثال           |
| (V9_V0) | _ فهرس الأعلام           |
| (A·)    | _ فهرس الطوائف والجماعات |
| (11)    | _ فهرس الكتب             |

### فهرس الآيات القرآنية

| بفحة | الع                            | الآية                                                                        |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 49.  | ۲۲] ۸،۱                        | ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥       |
| ٤٣   | مَّ سُكُورَىٰ﴾ [النساء/ ٤٣]    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُ       |
| ۱۳   | عراف/ ١٥٠]                     | ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ [الأ          |
| ۱۳   | لأعراف/ ١٥٤]                   | ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ [ا                                |
| ١٤   | . بِٱللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٢٠٠]   | ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ                 |
| 11   | لَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ [بونس/ ١١] | ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَا                   |
| ١٢   | [11/                           | ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ [الإسراء            |
| ٣٧   | _\ 77]                         | ﴿ وَمَا ٓ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُوٍّ ﴾ [الكهة          |
| ٣٦   | [النور/ ٣٣]                    | ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَائِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا﴾ |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة     | الحديث أو الأثر (١)                            |
|------------|------------------------------------------------|
| ٥٤         | * إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها   |
| 77         | اللهم أيما عبدٍ مؤمن سببتُه                    |
| 23.54      | أمر ﷺ باستنكاه من أقر بالزنا                   |
| TV. 10     | إن الغضب من الشيطان                            |
| 7.5        | إنما أنا بشر، وإني اشترطتُ على ربي             |
| ٣٢         | إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر              |
| 1.         | * إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده |
| 10_18      | إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد        |
| ٦٢         | أو ماعلمتِ ما عاهدتُ عليه ربي                  |
| ٥٨         | تخييرُ النبي عَيِّالَةٍ الصبيَّ بين أبويه      |
| 7,1        | جمرة في قلب ابن آدم (الغضب)                    |
| 07         | حكمُ النبي عَلَيْكُ للزبير في شراج الحَرَّة    |
| <b>Y</b> 0 | ﴿ الطلاق عن وطر، والعتق ما يبتغي به وجه الله   |
| ٥٣         | * كان (طاووس) لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق |
| ۹ _ ۸      | * كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة    |
|            |                                                |

<sup>(</sup>١) ما كان مُصدَّرًا بِـ (\*) فهو أثر.

| Y01A      | * لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 1.        | * لغو اليمين هو قول الرجل: لا والله وبلى والله |
| ٤٠        | ليس الشديد بالصرعة                             |
| **        | من نذر أن يطيع الله فليطعه                     |
| ٥٨        | * نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ             |
| ٤٤        | هل أنتم إلا عبيد لأبي (قولُ حمزة رضي الله عنه) |
| 11        | * هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه      |
| 17        | لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم      |
| ٥٤        | * لا طلاق إلا على بينة                         |
| 3,5,71,17 | لا طلاق ولا عتاق في إغلاق                      |
| ۲۱        | لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين               |
| ٥٢        | * لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض)    |
| ٥٤        | * لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض)     |
| ۲۳        | لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان             |
| 19        | لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت             |

\*\*\*

# فهرس الشِّعْر

يا عاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمرُ

۲ ۰

\*\*\*

فهرس الأمثال

44.4.

الغضبُ غولُ العقل

\*\*\*

# فهرس الأعلام

| 77,77                | أبان بن عثمان بن عفان            |
|----------------------|----------------------------------|
| ٥٤                   | ابن أبي شيبة (أبوبكر)            |
| 1 60                 | ابن أبي موسى (الشريف)            |
| 11                   | ابن أبي نجيح                     |
| 3, 5, 17, 57, 07,    | أحمد بن حنبل                     |
| , ६९, ६४, ६२, ६०, ٣٦ |                                  |
| 09.00.00.02.01       |                                  |
| 0 7                  | أحمد بن خالد                     |
| ٥٢                   | أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم     |
| ٥٧                   | إسحاق بن راهويه                  |
| 45.9                 | إسماعيل بن إسحاق القاضي          |
|                      | # إمام الحرمين= الجويني          |
| Y0.V                 | البخاري (محمد بن إسماعيل)        |
| £9,7V,7              | أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر         |
| 00,02,77             | ابن تيمية (شيخ الإسلام)          |
| ٥٣                   | الثعلبي                          |
| 71,75                | جابر بن عبدالله                  |
| ٥٣                   | ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) |
|                      |                                  |

ابن جرير (الطبري) أبو جعفر الباقر الجويني (إمام الحرمين) Y.V. أبو الحارث Y V الحاكم (أبو عبدالله النيسابوري) 7168 \* ابن حزم= أبو محمل بن حزم أبو الحسن الكرخي YV أبو حمزة 00:1 حنبل أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 71,07,03,00,70,74 خالد (الطحان) 05 خلاس بن عمرو أبو داود (سليمان بن الأشعث) 11:7.8 ابن درید الزبير بن العوام أبو الزبير (محمد بن مسلم المكي) 77277 الزهري سعيد بن المسيب V, 77, V7, 07, الشافعي (محمد بن إدريس) 04,21,20

| 89,77            | أبو طالب                       |
|------------------|--------------------------------|
| ٦                | أبو طاهر (المحمد اباذي)        |
| ٥٣،٨             | طاووس (بن كيسان)               |
| YV               | الطحاوي                        |
| 3, 1, 11, 17, 77 | عائشة (أم المؤمنين)            |
| ٥٣               | عباس بن أصبغ                   |
| ٥٣               | عبدالرحمن بن مهدي              |
| 08,04            | عبدالرازق بن همام الصنعاني     |
| <b>YV</b>        | عبدالملك الميموني              |
| 00               | عبدالله بن أحمد بن حنبل        |
| ٥٣               | عبدالله بن طاووس               |
| ۸،۱۰۱، ۲۵        | عبدالله بن عباس                |
| 07               | عبدالله بن عمر                 |
| 7                | أبو عبدالله (نفطويه)           |
| ٥٢               | عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي  |
| 0 Y              | عبيد الله بن عمر               |
| 77,77            | عثمان بن عفان                  |
| ٨                | عطاء بن السائب                 |
|                  | * ابن عقيل= أبو الوفاء بن عقيل |
| ٨                | عمر بن الخطاب                  |
| •                |                                |

| <b>Y.</b> 1     | عمران بن حصين                    |
|-----------------|----------------------------------|
| •               | * غلام الخلال= أبو بكر عبدالعزيز |
| ٥٣              | قتادة بن دعامة                   |
|                 | * ابن قدامة= أبو محمد المقدسي    |
| 0 &             | أبو قلابة                        |
| Y.0             | الليث بن سعد                     |
| <b>£</b> ,      | ابن ماجه                         |
| Α               | مالك بن إسماعيل                  |
| 0,01,54,40,44,6 | مالك بن أنس                      |
| 11              | مجاهد بن جبر                     |
| 07              | محمد بن بشار                     |
| 07.07           | أبو محمد بن حزم                  |
|                 | أبو محمد (ابن درستويه)           |
| 0.4             | محمد بن سعيد بن نبات             |
| 07,07           | محمد بن عبدالسلام الخشني         |
| O.T.            | محمد بن قاسم بن محمد             |
| ٣٠              | محمد بن المثنى                   |
| ov. £9          | أبو محمد المقدسي (ابن قدامة)     |
| 77              | مسروق بن الأجدع                  |
| 77              | مسلم بن الحجاج                   |

| ٥٤        | معمر بن راشد        |
|-----------|---------------------|
| ۳۷، ۱۳    | موسى عليه السلام    |
| ٥٢        | نافع (مولى ابن عمر) |
| 77        | أبو هريرة           |
| ٥٣        | همام بن يحيي        |
| Λ         | وسيم                |
| ٨         | ابن وكيع            |
| 0 & , & 0 | أبو الوفاء بن عقيل  |
| ٨         | يحيى بن واضح        |
| 07        | يوسف بن عبدالله     |
| ٦.        | أبو يوسف القاضي     |
|           |                     |

\*\*\*

# فهرس الطوائف والجماعات

الأئمة الأربعة TO:\_ TE أصحاب أبي حنيفة 7+60. أصحاب الشافعي 71109 أصحاب مالك 71.7.689 أصحابنا (الحنابلة) 7.2.71,29 أهل الحجاز أهل العراق TO: 1V. 07.72 التابعون الجمهور 71,7.00,01,70,11 السلف 34,40 الصحابة 07, 27, 37, 13, 73, 70 الفقهاء 00, 29, 27, 27, 21, 72

※※※

الملوك

# فهرسُ الكُتب

| ٤٥    | * «الإرشاد» لابن أبي موسى           |
|-------|-------------------------------------|
| ٥٣    | * «تفسير الثعلبي» (الكشف والبيان)   |
| 11    | * «تفسير مجاهد» رواية ابن أبي نجيح  |
| ٨     | * «تفسير ابن جرير» (جامع البيان)    |
| 10, 8 | * «السنن»                           |
| Y0,V  | * «صحيح البخاري»                    |
|       | * «صحيح الحاكم»= «مستدرك الحاكم»    |
| ٦٢    | * «صحيح مسلم»                       |
| ٦٢    | * الصحيحان                          |
| ٥٥    | * «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله |
| 71    | * «مستدرك الحاكم»                   |
| 7.4   | * «مسند أحمد»                       |
| 17    | * «مطالع الأنوار» لابن قرقول        |
| ٥٤    | * «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل  |

\*\*\*

# \* الفهارس العلمية

| ـ العقيدة                  | (\( \xi \) |
|----------------------------|------------|
| ـ التفسير                  | (\(\xi\)   |
| ـ الحديث                   | (Ao)       |
| ـ الفقه                    | (AA_Ao)    |
| ـ أصول الفقه               | (AA)       |
| ـ القواعد والضوابط الفقهية | (          |
| ـ الفروق (الفقهية)         | (14)       |
| ـ متفرقات :                |            |
| _ فوائد متعلقة بالأعلام    | (4 \4)     |
| _ الحقائق                  | (4.)       |
| _ الغضب                    | (91)       |
| فه ائد منثه د ة            | (91_9.)    |

# فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون

## \* العقيدة \*

إجابةُ دعاء الخير من صفة الرحمة ، وإجابةُ ضده من صفة الغضب ١٢ الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) وكذلك عارضُ الشّكر مانعٌ أيضًا

\* التفسير \*

## \* لطائف تفسيرية:

نكتةٌ في العدول عن (سكن) إلى (سكت) في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ عن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾

الأمرُ بالاستعادة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١٤

\* آيات فسَّرها المصنف:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمْ ﴾ ﴿ هَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ ١١ ـ ١٢

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُ مُ بِٱلْخَيْرِ ﴾

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، غَضْبَن أَسِفًا ﴾

### \* الحديث \*

\* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»

«اللهم أيما عبد مؤمن سببتُه فاجعل ذلك قربة إليك
يوم القيامة»

\* الفقه \*

\* الصلاة:

قضاء الصلاة للمغمى عليه ٤٨ \_ ٤٨

\* الصيام:

وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ـ عند الأكثرين ـ

\* الحَجْر:

من يُجَنُّ أحيانًا نادرًا ثم يفيق، لا يُحجر عليه

\* الوصايا:

وصية الصبيّ ٨٥

\* العتق:

إذا كاتب عبده على عِورض، فأدَّاه إليه، فقال: أنت حرّ.

ثم تبيَّن أن العِوَض مُسْتَحق

\* الطلاق:

حَجَر الشارعُ على المطلِّق الطلاقَ: في وقته، ووضعه

، وقدره (وتفسير ذلك) ١٨ ـ ١٧

80

شروطُ وقوع الطلاق الزائدة على مجرَّد التكلُّم ىلفظه 78,09,00\_0. ذكرُ بعض من لم يوقع الطلاق المحرَّم 00,07 حجج من لم يوقع الطلاق المحرَّم 1% 11,01,00,00 طلاق المكره طلاق الهازل 17- 17, 13,10 طلاق السكران 77 \_ NY , 13 , 3 F .. 78687 صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 78,00 طلاق المجنون هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ 0 . \_ 89 طلاق الصبى المميز العاقل 78,0A\_0V طلاق الموسوس طلاق من سبق لسائه به ولم يُردْهُ 78.71 \_ 09 طلاق الغضبان له ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يبلغه عن امرأته أمرٌ يشتد غضبه لأجله، ويظن أنه حق، فيطلقها لأجله، ثم يتبين أنها بريئة منه 80 \_ 88 الصورة الثانية: أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علم وقوعه منها، فتكلم بالطِّلاق قاصدًا له، عالمًا بما يقول، عقوبة لها على ذلك

الصورة الثالثة: أن لا يقصد أمرًا بعينه، ولكن الغضب حمله على ذلك، ومنعه كمال التصور والقصد، فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية، ولا هو

حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا

مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه ٢٩،٣٠ - ٣٩،٣٣

لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها

لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة.

وهو يعرف العربية)

\* الحضانة:

تخيير الصبي بين أبويه

\* الحدود:

القذفُ حال الخصومة والغضب

السبُّ والشتم حال الغضب

\* الأيمان والنذور:

لغو اليمين ٨ ـ ٧٤،٢٥،٢٣١ ٣٤،٢٥

من حلف أن لا يتكلم بكذا ثم تكلم به ناسيًا ٣٧

نذر الغضب: كفارته، وحكم الوفاء به ٢٢ ـ ٣٤، ٣٥ ـ ٣٥، ٣٥

المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي ٢٣٠٧

\* القضاء:

حكم الحاكم حال غضبه ٢٢ \_ ٢٤، ٥٥ \_ ٥٧

|             | * الإقرار:                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 27,24       | السُّكر مانعٌ من صحة الإقرار                          |
|             | * أصول الفقه *                                        |
| ٤٥          | السبب كالشرط                                          |
| 00          | النهي يقتضي الفساد                                    |
|             | الدليل إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حكم |
| 0 V         | الأصل والفرع                                          |
| <b>0</b> V  | الدليل إما نصٌّ وإما معقولٌ نصّ                       |
| 0 V         | الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله                       |
|             | * القواعد والضوابط الفقهية *                          |
| ٣           | ذمُّ الحيل                                            |
| ٣٨          | القصود في العقود معتبرة                               |
| 77          | الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة)             |
|             | قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول، |
| <b>ξξ_ξ</b> | إهدارًا واعتبارًا، وإعمالاً وإلغاءً ٣                 |
|             | فلا يلزم من كون العبد مكلفًا أن لا يعرض له حال يمنع   |
| 09          | اعتبار أقواله ونقض أفعاله                             |
|             | ولا اعتبار بما جرى على اللسان من غير قصد القلب        |
| (116        | (الخطأ، النسيان، الذهول، الإكراه،)                    |

| ۲۳،۳۷،    | 79.71_7.                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 01        | ولا يُلزَم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها |
| ٥٩        | الحكم لايتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه              |
|           | أقسام الغضب، وما يترتب على كل قسم من نفوذ                |
| Y 1 _ Y • | الطلاق والعقود                                           |
| 1,37,13   | الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله ٢٢               |
| 47,40     | الإكراه على الأقوال                                      |
| ۳٦_٣٥     | الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع                          |
|           | * الفروق (الفقهية) *                                     |
| ۳۹ _ ۳۸   | الفرق بين طلاق الهازل والغضبان                           |
| 23        | الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب              |
| ٤V        | الفرق بين الغضبان والمجنون، في الحَجْر                   |
| ٦.        | الفرق بين زوال البُضْع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة        |
|           | * متفرقات *                                              |
|           | * فوائد متعلِّقة بالأعلام:                               |
| ٥٣        | أفقه التابعين على الإطلاق: سعيد بن المسيب                |
| ٥٣        | أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس: طاووس                   |
|           | القاضي إسماعيل بن إسحاق: أجلُّ المالكية وأفضلهم على      |
| 45.9      | الإطلاق، وكان يُقرن بالأئمة الكبار                       |

|                          | * الحقائق:                            |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 00,14-17,4               | «الإغلاق»                             |
| 78.87                    | السكران الذي لا يقع طلاقُه            |
|                          | * الغضب:                              |
| <u> </u>                 | مرضٌ من الأمراض، ونظائره منها         |
| 78_77,77_3               | حرارة الغضب، وأثره في النفس           |
| ضبُه، وقصةٌ              | من الناس من إذا لم ينفذ غضبه قتله غ   |
| ٤١                       | عن العرب في ذلك                       |
| في آخره                  | الغضب اختياريُّ في أوله، اضطراريٌّ    |
| ٤٨                       | أقسامُ الناس في الغضب                 |
| أشياء وقت غضبهم ٢١       | عادة خواصّ الملوك إذا أمر ملوكهم بـ   |
| Ϋ́V                      | المشروع للغضبان فعله إذا غضب          |
|                          | * فوائد منثورة :                      |
| 11 _ 71 1 1 3 1 3        | خطر الدعاء على النفس والأهل           |
| ir.rr.rr.r.              | وجهُ الشبه بين المكره والغضبان        |
| 1.4                      | المكره قد يسمَّى مختارًا من وجهٍ      |
| وبغضه بغضٌ للمسبَّب 🕟 ٣١ | إرادةُ السبب إرادةٌ للمسبَّب، وكراهته |
| 2.4                      | فقه الصحابة رضي الله عنهم             |
| لقرآن من غير قصدٍ منه    | الغلط الذي يجري على لسان قارىء ا      |
| 7.9                      | لا يؤاخذ به                           |

# فهرم الموضوعات

| ٣  | ٠ | • | • | ٠ |   | ٠. | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • | •  |   |   | •  | •   | ٠ |    |    | •  |    |   |     |   |   | ن   | غ        | 4   | 20               | ال  | بة | لده  | مق  | , |
|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|---|---|-----|----------|-----|------------------|-----|----|------|-----|---|
| ٤  |   | • |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (( | ق | > | غا | . [ | ڀ | فح | ز  | اة | عة |   | لا. | و | ق | צ   | U        | 9   | Y                | ))  | ث  | لي   | حا  |   |
| 19 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   |     |          |     |                  |     |    |      |     |   |
| ٨  |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   | ٠ | • |   | • |   |   |   |    |   | • |    | :   | ن | با | بد | زخ | ال | ( | 'ق  | K | ط | ع   | و.       | ۣقو | و                | رم  | عا | لة   | أدا | İ |
|    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   | : | ب   | ار       | کت  | ال               | ā   | 77 | دا   | *   | • |
| ٨  |   |   |   |   |   | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |    |     |   | -  |    | •  | •  |   |     |   |   |     | ,        | ل   | ئ<br>د           | الا | عه |      | الو |   |
| 11 |   |   |   |   | ٠ |    | • |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    | •  |   |     |   |   |     | 1        | ي   | ئان              | اك  | ته |      | الو | , |
| ۱۳ |   | • |   |   |   |    |   |   | • |   |   | • |   |   | ٠ |   |   |    | • |   |    |     | • |    |    |    |    |   | ٠   |   |   |     | ن        | ٤   | نال              | اك  | عه | ٠.   | الو | 1 |
| ۱۳ |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • |   |    |     |   |    |    |    |    |   | •   |   |   |     | 1        | بع  | راي              | ال  | ته |      | الو | , |
| ١٤ |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   | ں   | <b>.</b> | ام  | خ                | ال  | ته |      | الو |   |
|    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   | :   | نة       | ٠   | ال               | ä   | 7  | دا   | *   |   |
| 17 |   | - |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   |     | (        | J.  | د                | 11  | ته | ر ج  | الو |   |
| ۲١ |   | • |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |    |   |   |    | •   |   |    |    |    |    |   |     |   |   |     | (        | ی   | ئان              | ال  | ته | رج   | الو |   |
| ۲۳ |   |   | - |   | • |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   |     | ٢        | ٠.  | ثال              | اك  | ته | ر-ج  | الو |   |
|    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   | : | ابة | عا       | ب   | <u>_</u>         | ١١  | ار | اَدُ | #   |   |
| ۲٥ |   |   |   |   |   | •  |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   |    |     |   |    |    |    |    |   | •   |   |   |     | (        | إ   | ج <sup>ئ</sup> و | 11  | ته | ر ج  | الو |   |
| ۲٦ |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   | • |    |     |   |    |    |    |    |   |     |   |   |     | (        | _5  | ثان              | ال  | جه | ر ج  | الو |   |

|      |     | * الاعتبار وأصول الشريعة: |
|------|-----|---------------------------|
| ۲۹]  |     | الوجه الأول               |
|      |     |                           |
|      | . £ |                           |
| 47   |     | الوجه الرابع              |
|      |     |                           |
|      |     |                           |
|      |     |                           |
|      |     |                           |
|      |     |                           |
| 49   |     | الوجه العاشر              |
|      |     |                           |
| ٤٣   |     | الوجه الثاني عشر          |
| ٤٤   |     | الوجه الثالث عشر          |
| ٤٦   |     | الوجه الرابع عشر          |
| ٤٩   |     | الوجه الخامس عشر          |
| ٤-٩: |     | الوجه السادس عشر          |
| 0.*. |     | الوجه السابع عشر          |
| ٥٠٠  |     | الوجه الثامن عشر          |
| 0.0  | ·   | الوجه التاسع عشر          |

| 00 | • |   | ٠  |    |    | •   | • | • | •  |   | • | • |    |    |    |    | •      | • |    |   |     | •  |   |    |    |    |    |     |     |         | ن        | رو  |     | الع | ته  | ر ج | الو |
|----|---|---|----|----|----|-----|---|---|----|---|---|---|----|----|----|----|--------|---|----|---|-----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ٥٧ |   |   |    |    |    | •   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |    | •      |   |    |   |     | •  |   |    |    | ن  | رو | شر  | ع   | رال     | 9 (      | :ء  | حاه | ال  | ته  | ر ج | الو |
| ٥٧ |   |   |    |    |    | •   |   |   |    |   |   |   |    |    |    | •  |        | • | •  |   | •   |    |   |    |    |    | ن  | رو  | , ح | <u></u> | وال      | , ( | اني | الث | ئە  | ر ج | الو |
| ٥٧ |   | ٠ |    |    |    |     |   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |        |   | •  |   |     |    |   |    |    | (  | رز | ىر( | ئث  | الع     | وا       | ث   | الد | الث | نه  | ر ج | الو |
| ٥٩ |   |   |    |    |    |     |   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |        |   |    |   |     |    |   |    |    |    | ن  | رو  | شر  | عا      | وال      | , ( | اب  | الر | ته  | ر ج | الو |
| 09 |   |   |    |    |    | •   |   |   |    | • |   |   |    |    |    |    |        |   |    |   |     |    |   |    | į  | ָנ | رو | ئىع | لث  | وا      | ں        | مس  | خاه | ال  | ئە  | ر ج | الو |
| 77 |   |   | ٥. | يد | ر! | ، د | Ŋ | L | به |   | Ļ | 4 | ئة | ال | ١, | ني | غ<br>ا | • | کا | ت | , ب | قد | ; | از | ŗ. | ۻ  | لغ | ن ا | أر  | ن       | س<br>يبي | ا   | مہ  | و   | ٠ ر | سأ  | فع  |
| 70 |   |   |    |    |    |     |   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |        |   |    |   |     |    |   |    |    |    |    |     |     |         | ă        | ال  | سر  | ال  | مة  | اتد | خر  |



# آثَارُالإِمَامِ إِن ِقَيْمُ الْجَوْزِيَةِ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالِ (٧)

# فَتْتَ فِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِل

« الْحُدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَـمَهُ وَلِيكَا فَيُ مَرْدُيدُهُ»

سَاليف الإِمَّامِ أَبِيَ عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِبْنِ إِبِي بَكُم بْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ِ ( ٦٩١ - ٧٥١)

> تَحقِیْق محبرُ لِلِیَّم بن بیسٹا کم اللِطَاطِی

ٳۺؙۯڡ ٛڹڰڔؙؙڹڒۼڹؙڒؚڶڛؖڶڒۣ<del>ڋۯۮٲؽ</del>

تَمْويْن مُؤَسَّسَة سُايْمَان بن عَبْد العَن زِيْز الرَّاجِجِيِّ الْحَيْريَّةِ

> <u>ڴٵڹۘػٳڶڶۼۘٷڶڵؚؽ</u> ڛٚۮ؞ۅؘڷٷڔڹ

# بِنْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرَّحَدَ الرّ

«الحمد لله حمدًا دائمًا سرمدًا، حمدًا لا يحصيه العدد، ولا يقطعه الأبد، وكما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حقٌ».

"اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا، ورزقتنا، وهديتنا، وعلمتنا، وأنقذتنا، وفرَّجْتَ عنَّا. لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل، والمال، والمعافاة. كَبَتَّ عدوَّنا، وأظهرتَ أمْنَنا، وجمعتَ فُرقَتَنا، وبَسَطْتَ رزقنا، وأحسنتَ معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربَّنا أعطيتنا. فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سرِّ أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حيِّ أو ميتٍ، أو شاهد أو غائبٍ. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت "(١).

اللهم «تَمَّ نورُك فهديتَ، فلك الحمد، وعَظُم حلمُك فعفوتَ، فلك الحمد، وبسطتَ يدك فأعطيت، فلك الحمد. ربَّنا: وجهُك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنَوُها. تُطاع \_ ربَّنا \_ فتشكُر، وتُعصى \_ ربَّنا \_ فتغفِر، وتجيب المضطر، وتكشف الضرَّ، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا

(شعب الإيمان) رقم ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>۱) هذا من دعاء الحسن البصري رحمه الله، كان يستفتح به حديثه. أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ۱۱، ومن طريقه البيهقي في

يجزي بآلائِك أحدٌ، ولا يبلغ مِدْحَتَك قولُ قائل »(١).

فـ «اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا خالدًا مع خلودك، ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدًا لا أجر لقائله إلا رضاك» (٢).

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الحامدين، وعظيم الشاكرين، وحامل لواء الحمديوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن من أَقْرب القُرَب، وأفضل الفضائل، وأحقِّ الحقِّ؛ اشتغالُ العبد

<sup>(</sup>١) روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا وموقوفًا:

فأما المرفوع فأخَرجه أبويعلى في مسنده رقم ٤٤٠، وسنده ضعيف. وأما الموقوف فأخرجه:

ابن فضيل الضبي في (الدعاء) رقم ٦٩، وابن أبي شيبة في (المصنف) ٢٢٩/١٠ رقم ٢٣٢.

وعزاه المتقي الهندي في (كنز العمال) ٢/ ٠١٠ رقم ٤٩٦٣ إلى: جعفر في (الذكر)، وأبي القاسم اسماعيل بن محمد بن فضل في أماليه.

وهو حسن ـ إن شاء الله ـ بمجموع طرقه. احرجه السهق في (شعب الايمان) وقد ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٠٧٩ من حديث عليّ \_ رضي الله عنه \_ مرفوعًا، وقال عقبه: «فيه انقطاع بين عليّ ومن دونه».

وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب) رقم ٩٦٨ و٩٨٢.

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) ٢٢٣/٨ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار) ٣/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ من قول محمد بن النضر الحارثي.

بالثناء والحمد لذي العُلَى والمجد؛ فإنه \_ سبحانه \_ أهلٌ لأن يُحمد، وأهلٌ لأن يُحمد، وأهلٌ لأن يُثنى عليه، وهو \_ جلَّ جلاله \_ المحمود على كمال محاسِنه، وتمام إحسانه.

و «الحمد» من أحب العبادات إلى الله عز وجل، كما ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال:

«وما من شيءٍ أحبَّ إلى الله من الحمد»(١).

وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)، وأفضل الدعاء (الحمد لله)»(٢).

فلا غَرْوَ إذن أن يحرص الناس على سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد وألفاظها، بل عن أفضلها وأجلّها وأكملها؛ لأن ذلك أسعد لحظّ المؤمن.

فها هو الحافظ السخاوي (٩٠٢) يُسأل عن ألفاظ الروايات الواردة في جوامع التسبيح، فيذكر ما استحضره من الروايات الواردة في صيغ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو يعلى في مسنده رقم ٤٢٥٦، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٠٥٨، وفي (السنن الكبرى) ١٠٤/١٠.

وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم ١٧٩٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: الترمذي رقم ۳۳۸۳، وابن ماجه رقم ۳۸٦۸، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) رقم ۸۳۱، وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ۱۰۲، وابن حبان رقم ۲۶۲، والحاكم ۴۹۸/۱ و ۵۰۳ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٠٦١ وغيرهم.

وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) رقم ١١٠٤، و(السلسلة الصحيحة) رقم ١٤٩٧.

الحمد والتسبيح(١).

ويُسأل ابن حجر الهيتمي المكي (٩٧٤) عن قول السراج البلقيني إن أفضل صيغ الحمد «الحمد لله رب العالمين»، فَسَردَ أقوال العلماء في أفضل الصيغ، ثم استحسن صيغة لَفَقَها من سائر الأقوال؛ وهي «الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه»! (٢).

ولربما يتوجَّه السؤال إلى صيغة بعينها للاستفسار عن ثبوتها، أو عما تحمله من المعاني؛ كما هو الحال في السؤال الذي وُجِّه إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، وأجاب عنه بهذه الفتيا التي بين أيدينا.

## مضمون الفتيا:

السؤال الموجَّه إلى الإمام ابن القيم - رحمه الله - يتعلق بصيغةٍ من صيغ الحمد، هي:

«الحمد لله، حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده»؛ عن ثبوتها وصحتها، وهل ما ذكره بعضهم من أنَّ هذه الصيغة هي أفضل الصيغ وأكملها صحيحٌ أم لا؟

فأجاب ببطلان ذلك، وبنفي ثبوت هذه الصيغة من جهتين: من جهة الرواية، ومن جهة الدراية.

فأما من جهة الرواية فذكر أن هذه الصيغة ليس لها إسنادٌ؛ فضلاً عن

<sup>(</sup>١) انظر (الأجوبة المرضية) ٩٠٨/٣ \_٩١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر (الفتاوي الكبري الفقهية) ٢٦٣/٤.

ثبوتها أو صحتها، وإنما هو أثرٌ يرويه أبو نصر التمَّار عن آدم عليه السلام، وهذا الأثر لا تقوم به حجةٌ لانقطاعه.

ثم إنه لم يرد عن أحد من خلق الله المكرمين التلفظ بمثل هذه الصيغة ؛ لا الملائكة ، ولا النبيين ، ولا خيار هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله علي وأخذ يطيل في سرد الآيات والأحاديث الواردة في صيغ الحمد ، والتي ليس فيها هذه الصيغة المسئول عنها .

وأما من جهة الدراية فقد بيَّن \_ رحمه الله \_ أن هذه الصيغة قد تتضمن معنى فاسدًا.

ووجه ذلك؛ أن هذه الصيغة قد تفيد أن العبد بشكره للنَّعَم يكون قد أدى ما عليه من حقِّ لله تعالى، وهذا فاسدٌ؛ لأنه يخالف المستفيض في النصوص الشرعية من أن نِعَم الله عز وجل لا يقوم بتمام شكرها أحدٌ، ولا يفي بحقها قول قائلٍ، فمهما أثنى العبد على ربه، وتقدم بين يديه بحمده وشكره، فحق الله أعظمُ، وإحسانه أعمُّ، ومِنَّتُه أكرم.

وهذا المعنى الذي ردَّه ابن القيم ـ رحمه الله ـ هو المنقول عن جماعة من الأئمة المتقدمين، أنهم ردُّوه، وفنَّدوه، وأبطلوه، ومن ذلك ما قاله الإمام بكر بن عبدالله المزنى رحمه الله:

"ماقال عبدٌ قطُّ (الحمد لله) إلا وجبت عليه نعمةٌ بقوله (الحمد لله)، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول (الحمد لله)، فجاءت نعمةٌ أخرى، فلا تنفد نِعَمُ الله عز وجل»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ٧ و٩٨، والبيهقي في (شعب =

وقال الجنيد: سمعت السريَّ يقول:

«الشكر نعمةٌ، والشكر على النعمة نعمةٌ، أي إلى أن لا يتناهى الشكر إلى قرار»(١١).

وقال طَلْقُ بن حبيب رحمه الله:

«إن حقَّ الله أثقلُ من أن يقوم به العباد، وإن نِعَم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحُوا توَّابين، وامسُوا توَّابين» (٢).

وأنشد محمود الوراق رحمه الله:

إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلِها يجبُ الشكرُ وكيف وقوعُ الشكر إلا بفضلِه وإن طالت الأيامُ واتصل العمرُ ا

وديف وقوع السحر إلا بقطيه وإن طالب الآيام والصل العمر إذا مَسَ بالضراء أعقبها الأجرُ ا

وما منهما إلا له فيه مِنَّةٌ تضيقُ بها الأوهامُ والبرُّ والبحرُ (٣)

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله:

"إن الله يحب المحامد، ويرضى عن عبده أن يأكل الأَكْلَة فيحمده عليها، والثناءُ بالنَّعَم، والحمدُ عليها

الإيمان) رقم ٤٠٩٥.

<sup>)</sup> أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٠٩٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ٨٢، ومن طريقه البيهقي في (شُعْبِ الإيمان) رقم ٤٠٩٩.

وشكرُها عند أهل الجود والكرم أحبُّ إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبًا للثناء، والله عز وجل أكرمُ الأكرمين، وأجودُ الأجودين، فهو يبذل نعمَهُ لعباده، ويطلب منهم الثناءَ بها، وذكرَها، والحمدَ عليها، ويرضى منهم بذلك شكرًا عليها، وإن كان ذلك كلَّه من فضله عليهم، وهو غير محتاج إلى شكرهم، لكنه يحب ذلك من عباده، حيث كان صلاحُ العبد وفلاحُه وكماله فيه. ومن فضله أنه نسب الحمدَ والشكر إليهم، وإن كان من أعظم نعمه عليهم، وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال، ثم استقرض منهم بعضه، ومدحهم بإعطائه، والكلُّ ملكه، ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك»(١).

فهذا هو خلاصة الفتيا ومحتواها، وعين الخلاصة المذكور في هذه الفتيا قد ذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتاب آخر له وهو «عدة الصابرين» (٢)، وخَلَص فيه إلى نفس ما خلص إليه ههنا في الفتيا مع إيجاز شديدٍ.

# وقفةٌ مع الفتيا :

من المعروف عن ابن القيم ـ رحمه الله ـ أنه صاحب بَسْطِ واستقصاءٍ؛ وذلك لما يتمتع به من سعةِ اطلاعٍ، وقوةِ ذاكرةٍ، وسيلانِ ذُهنِ، فقلَّ أن يفارقه الصواب في أجوبته.

وأول ما نقرؤه في مقدمة فتياه عن مسألة الحمد تأصيله لها بنفي وجود سندٍ لهذه الصيغة، وإنما غاية الأمر أنها أثرٌ مرويٌّ عن آدم عليه السلام،

 <sup>(</sup>۱) (جامع العلوم والحكم) ٢/ ٨٢ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) (عدة الصابرين) ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

وهذا الأثر من غرائب أبي نصر التمَّار، ولا يُدرى من أين أخذه!.

والحقيقة أن كلامه هذا غايته عدم العلم بوجود السند للأثر المروي، ومن المقرر أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، إلا أن العبارات الكلية، والقضايا العامة، إذا خرجت من مثل الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ فإن لها حظًا عند العلماء؛ استرواحًا منهم لجلالة علومه، وغزارة معلومه.

وهذا ما حَدَا بالعلامة السفَّاريني \_ رحمه الله \_ إلى نقل فتوى ابن القيم \_ رحمه الله \_ إقرارًا له بتلك النتيجة ؛ عندما تكلم عن صيغ الحمد في كتابه المشهور «غذاء الألباب»(١).

### وههنا أمور:

الأول: أن الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ ذكر أن لهذا الأثر سندًا يرويه ابن الصلاح في أماليه.

وهذا الإسناد عزيز الوجود، ولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر حكم ابن الصلاح عليه قال عقبه: «فكأنه عثر عليه حتى وصفه»(٢).

والثاني: أن أبا نصر التمَّار إنما يرويه عن: محمد بن النضر الحارثي عن آدم عليه السلام، فالأثر ليس من رواية أبي نصر عن آدم عليه السلام كما ذُكر، بل بينهما واسطة.

والثالث: أن الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ ذكر أن الحديث المسئول عنه قد روي مرفوعًا وموقوفًا، واكتفى بـ ذلـك ولـم

<sup>(</sup>١) (غذاء الألباب) ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) (التلخيص الحبير) ٤/ ٣١٧. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف عليه بعد ذلك.

يَعْزُهما (١).

فلعله أراد بالمرفوع ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه:

"من قال: الحمد لله ربِّ العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، على كل حال، حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده؛ ثلاث مرات: فتقول الحفظَةُ: ربَّنا؛ لا نُحْسِن كُنه ما قدَّسك عبدُك هذا وحمدَك، وما ندري كيف نكتبه؟ فيوحى الله إليهم أن اكتبوه كما قال».

ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»، وعزاه إلى البخاري في «الضعفاء»، وبيَّض له الألباني في الحكم عليه في «ضعيف الترغيب والترهيب»(۲).

وأما الموقوف فلم أقف عليه، إلا إن أراد به الموقوف على محمد بن النضر الحارثي! فالله أعلم.

والرابع: أن المعنى الذي قد يدل عليه الأثر «حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده» ربما يُظَنُّ أنه قد جاء ما يؤيده، وهو حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال:

«من قال إذا آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي كفاني، وآواني، والحمد لله الذي مَنَّ عليَّ فأَفْضَلَ»، والحمد لله الذي مَنَّ عليَّ فأَفْضَلَ»، فقد حَمِدَ الله بجميع محامد الخلق كلِّهم»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر (جامع العلوم والحكم) ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر (ضعيف الترغيب والترهيب) ١/٤٧٧ ـ ٤٧٨ رقم ٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: ابن السنى في (عمل اليوم والليلة) رقم ٧٢٢، والحاكم =

والجواب عن ذلك بأن الحديث ليس فيه أن العبد إذا قال هذا الذكر أنه يكون قد قام بحق الله حقَّ القيام، وأنه وفَّى نعمةَ الله شكرَها، وأتى بما يكافيء ذلك! بل غاية ما يدل عليه أنه أتى بذكر يعدل جميع حَمْد الحامدين، وهذا من تضعيف الأجور.

ويؤكد ذلك أن حَمْدَ العالمين كلِّهم لا يفي بحقِّ الله عليهم، ولا يكافي، نِعَمهُ لديهم، فإن الله عز وجل ليس لشكره نهاية، كما ليس لعظمته نهاية.

هذا إن سلِمَت الزيادة في قوله: «فقد حَمِد اللهَ بجميع محامد الخلق كلِّهم» من الإعلال، فإن أصل الحديث في المسند والسنن وغيرها بدون هذه الزيادة!.

# نسبة الفتيا لابن القيم:

ثَمَّ أمورٌ تجعلنا نجزم بنسبة هذه الفتيا لابن القيم رحمه الله، وهي :

أولاً: أنه قد جيء باسم المؤلف في صدر الفتيا، فقال ناسخ المخطوط:

«أجاب شيخنا الإمام العالم، قدوة المحققين، عمدة المحدثين، شمس الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيم، تغمده الله برجمته».

وثانيًا: أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء الرسالة في عدة مواضع، وكان يصفه بـ (شيخنا)، وتتلمذ ابن القيم على شيخ الإسلام

في المستدرك ١/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٧٧٠٤، والضياء في (المختارة) رقم ١٥٧٤ و١٥٧٥.

مشهور جدًا.

وثالثًا: أن ابن القيم ـ رحمه الله ـ قد حكى خلاصة هذه الفتيا في كتابه الآخر المسمى بـ «عدة الصابرين»، وما ذكره هناك يطابق رأيه تمامًا في هذه الفتيا.

# قال في «عدة الصابرين»:

«وأما قول بعض الفقهاء: إن من حَلَف أن يحمد الله بأفضل أنواع اللحمد؛ كان برُّ يمينه أن يقول: (الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده)، فهذا ليس بحديثٍ عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحدٍ من الصحابة، وإنما هو اسرائيلي عن آدم، وأصح منه: «الحمد لله غير مكفيًّ، ولا مودَّع، ولا مستغنى عنه ربنا».

ولا يمكن حَمْدُ العبد وشكرُه أن يوافي نعمةً من نعم الله فضلاً عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فِعْلُ العبد وحمدُه مكافئًا للمزيد، ولكن يُحمل على وجه يصح، وهو: أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمدِ حمدًا يكون موافيًا لنعمه، ومكافئًا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، كما إذا قال: «الحمد لله مِلْءَ السموات، ومِلْءَ الأرض، ومِلْءَ ما بينهما، ومِلْءَ ما شئتَ من شيءِ بعد، وعدد الرمال والتراب والحَصَى والقَطْر، وعدد أنفاسِ الخلائق، وعدد ماخلق الله، وماهو خالقٌ»، فهذا إخبارٌ عما يستحقه من الحمد، لا عما يقع من العبد من الحمد» (١).

<sup>(</sup>١) (عدة الصابرين) ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

وما ذكره ابن القيم ههنا تخريج جيد لمعنى هذه العبارة، وعليه يحمل كلام من استعملها من الأئمة كقول الإمام البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن =

ورابعًا: أن لغة الفتيا، ونَفَسَ التدوين، وطريقة العرض والاستدلال، ومنهج المناقشة والردِّ؛ توافِق ما تميز به أسلوب ابن القيم ـ رحمه الله ـ في صياغة مؤلفاته.

وخامسًا: أن العلاَّمة محمد بن أحمد السفَّاريني الحنبلي (١١٨٨) قد اختصر هذه الفتيا، وضمَّنها كتابه «غذاء الألباب»، وذكرها في مقدمة الكتاب عند الكلام على مسائل الحمد، وعَنْونَ لها بـ(فائدة)، وصرَّح بنسبتها لابن القيم رحمه الله(١).

# النسخ المعتمدة في التحقيق:

تحصّل لنا من هذه الفتيا نسختان:

## النسخة الأولى:

نسخةٌ قديمةٌ، ضمن مجموع يحمل رقم (١١٧٤٠)، محفوظ في ليدن، منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، وعنه حصلنا على صورة من المخطوط، وعدد صفحاتها أربع صفحات، وهذا المجموع غير مرقم.

والنسخة ليس عليها تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ، وخطها يشبه

نعمة الله عليه بأن جعل لكتابه «السنن الكبرى» المكانة العالية عند العلماء، فقال: «ووقع كتاب السنن إلى الشيخ الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني ـ والد إمام الحرمين ـ بعدما أنفق على تحصيله شيئًا كثيرًا، فارتضاه وشكر سَعْبِي فيه، فالحمد لله على هذه النعمة حمدًا يوازيها، وعلى سائر نعمته حمدًا يكافيها».

<sup>(</sup>معرفة السنن والأثار) ١٤٢/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) انظر (غذاء الألباب) ١/٢٠.

خطوط القرن الثامن الهجري، وهو قليل الإعجام، وتتداخل فيه الكلمات أحيانًا، والنسخة مقروءةٌ ومصححةٌ، ولا أستبعد أن يكون ناسخها أحد تلاميذ المؤلف، والله أعلم.

ويعيب هذه النسخة أنها ناقصة، فالموجود منها يمثل نصف الفتيا تمامًا، ولولا ذلك لجعلتها أصلاً في التحقيق، وقد رمزت لها بالحرف (أ).

#### النسخة الثانية:

نسخةٌ حديثةٌ كاملةٌ محفوظةٌ في مكتبة الملك فهد بالرياض تحمل الرقم ١٨٦/٦٧٢، وخطها نسخي واضح، ولم يُذكر فيها اسم ناسخها، ولا النسخة التي نقل منها، وقيد تاريخ نسخها في آخرها بعام ١٣٣٨، وعدد صفحاتها ثلاث عشرة صفحة.

وبالنسخة بعض التصويبات التي كُتبت في الهامش، وقد رمزت لها بالحرف (ب).

## عنوان المخطوط:

كلا النسختين أُهْمِلتا من العنوان، ولم ينص على تسميتها أحدٌ ممن ترجم لابن القيم رحمه الله؛ حتى السفاريني ـ رحمه الله ـ لما نقل عنها ما اختصره منها لم يذكر لها عنوانا، وقد لا يكون هذا مستغربًا؛ لأن هذا هو شأن الفتاوى؛ أسئلةٌ ترفع إلى العالم، فيجيب عنها بخطه أو بإملائه، ثم يتركها هَمَلاً من العَنْوَنة، وتنتشر في أيدي الناس على أنها فُتْيا فلان، لا أنها فتيا بعنوان!

وعند التأمل في المخطوط نرى ما يلي:

١- أن طبيعة المخطوط ينطبق عليه حقيقة الفتيا، فهو استفتاءٌ من أحد الناس عن مسألة ما، فكان الجواب بهذه الفتيا.

٢ ـ أن الاستفسار كان عن حديث واحد فقط، هذا الحديث يتضمن صيغة واحدة من صيغ الحمد الواردة، فأجاب ابن القيم ـ رحمه الله ـ عنه، ثم اتبعه ـ تكميلاً للجواب ـ بسوق ما يستحضره من النصوص الشرعية الواردة في صيغ الحمد وألفاظه، فكان حشده لهذه النصوص تبعًا لا أصلاً طُلِب الكشف عنه في السؤال.

وبالنظر إلى ما ذكرناه، واستئناسًا بما جرى عليه العمل في مثل هذه المؤلفات، يحسُن بنا أن نُعَنُون لها بـ:

فتيا في صيغة الحمد: «الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده»، والله أعلم.

طبعات الكتاب:

طبع الكتاب مرتين:

الأولى: في دار ابن خزيمة بالرياض، سنة ١٤١٤، بتحقيق: فهذ بن عبدالعزيز العسكر، ووضع عنوانه هكذا: (مطالع السعد بكشف مواقع الحمد)، ذكر في المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة.

وعنايته بالكتاب ظاهرة، وطبعته هذه أجود الطبعتين.

والثانية: في دار العاصمة بالرياض، سنة ١٤١٥، بتحقيق: محمد بن إبراهيم السعران، ووضع عنوانه هكذا: (جواب في صيغ الحمد)، ذكر في المقدمة أن الشيخ بكر أبوزيد \_حفظه الله \_هو الذي أشار عليه بهذا العنوان.

وكلا المحققين اعتمدا على نسخة خطية واحدة، وهي النسخة المتأخرة التي كتبت سنة ١٣٣٨، وعملهما جيدٌ على فوت يسير لا يخلو من مثله عمل الحريص، لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة أكثر، ولهما فضل السبق، والله يتقبل منهما صالح العمل.

#### منهجي في التحقيق:

١ - قمتُ بنسخ المخطوط، ثم قابلته على أصله، مراعيًا الرسم الإملائي الحديث.

٢ - أختار من النسختين ما أراه - فيما يغلب على ظني - أقرب للصواب، وقد أُضيف حرفًا أو كلمة لا يستقيم الكلام بدونه وأضعه بين معكوفتين [].

٣ \_ فقَّرتُ الكلام، وراعيت علامات الترقيم.

٤ ـ خرَّجتُ الآيات والأحاديث والآثار، فأما الأحاديث فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه، وما كان في غيرهما خرجته من مصادره الأصلية، ثم أنقل كلام أهل الشأن في تصحيحه وتضعيفه.

٥ \_ ترجمت للأعلام، وعلَّقتُ على مواطن مما يقتضيه المقام.

٦ - بَيُّنْتُ بعض معاني الغريب بما يكشف عن المراد.

٧ ـ أقمتُ قوائم الفهارس على التفصيل: فهرس الآيات، والأحاديث،
 والآثار، و الأعلام، والكتب، والموضوعات.

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جلَّتْ قدرته أن يهدينا للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن، إنه بكل جميل كفيلٌ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عامتولاك ودالعلاله الدريضي للدعهم اعور ويطنسلها م الدارعرائحم و في عديد الموكة المراه المن الوافي فعروماً ومربع معال المعر لعالم هرا التعريث المرب عي ومعاليها وانفدوانهم الدركعموها ودرستم النح السام مالراندة وتنواط احسى تباعليم انتظما استخاب كمال داوى كريس ومراوق على داك بدسير في الإحادة المالية الاول الدى روادى كرسورا واجه ورواي مربه والعيدا الدوم للسيد الرجار وليستطالنوا عصر ولافي اصلع والهومة عي هاري المعندة والراسنا وبعرف فأموى عر فر والارك في مرادم والأنصر الالد ومصل فال يوسره الده مولاا وم السطامين العليم والتركانة لأسفاع الكسك فلاالدس والمعتاوا هدالا واع المحامد وبنوائ والمسا فهيدها والسالي طفائن الحارالانتخام الخامد والمحامد وفع بعد في مناسدان المول كالسحر الوافي ووكافي مهر و المحتى و فع مهراي الانتهاف عدم النه معه و كافي مع واي وي مرد نود العي المرد و المعنى المرد و المعنى المرد و المعنى و مرد و المعنى المرد و المعنى و مرد و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعنى و المعن هلانالندوعی ندی می دندند را ادر آمریولی ایجار بدو وارتی اندار کر مری ولا و کی کن لوس اسا نظار کار کر افراد و کی افراد و سرا مکر این افراد را انتهاه کنفت روامرسولی ارتبار لا و داندان ا لتراغ فلنكوللنا بقط تحقل وحصافيا استرابت عالى مورد يرطي بر مرور المروس في وهو الحكم إلى 

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

حدم الن الده الموسى محدث واعند واله المواله عن الناها اله الموسية والمساوه الموالية الموسى الماه الموسى الماه الموسى المعند واعند واحدة واحت فل الموالية الموسى المعند واحت فل الموالية الموسى والمدادة والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والماه الموالية المرادة والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والماه الموالية المرادة والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمعند والمع

. حاله الرحن الحيم وباستعن وعلينتوكل المريد المد

ماتتول السادة العلماء الذب رضي السعنهم أجعين في يجلين تباحثا في الحديث في المحدالمروي في الحداسميًّا يوآفي معدويكا في مزيك فعَّال الدَّخْر لقا يُل هذا الحديث الرب سبعانه وتعايد ولاقداك تعدوا لعداس كم يخصوها وقد شبت عثالبي صلحائه علمانه كانتكاك يتول لااحصي نتناءً عليك انتكا النيسك على مغلك فعال له راوي الحديث الاول مع م يعل فق على هذا الحديث مس حادوجا هل فعل هذا الحديث الدول الذي رواه في الحديدها يوافئ نغدويكا في مزيدة القيعه ام لاومن المصيب مع الرجلين وليبسط التىل مثابين افتونا مأجودين رحكم السراجا دسب شيخنا الامام العالم شمس الدبي عهد ابدابي بكر الحنبلي الجسد سرهدا الحديث ليس في الصحيحاي ولا في احدها ولا يعرف في شي مدكت الحديث العتمدة ولإلهاسناذ معروف وافا يروىعن إي نصرالتارعن ادم إي البشر لايديم كعبن ابي نفروادم الااللا تعا قال ابويضرِّقال ادم يادب شغلتني مكسب يديو شيئام بالمع الحدوالتسبيح فاوهى اله البديا ادم ا ذا اصبحت فعَلْ لاثا واذا اسيت فعل تلا ثا الحداسرب العالمي حدًا يوا في معدو يكا في سريد فذ لك عام الحدوالتبيع فهذا لوروالاابون صالتارعن سيدول آدمملي السعليريلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينعوبين دسول العرصلى لنعلير ولم فكيغ برط بته عن آدم و قعظ خطا يُغتر مه الناس ان هذا الحديهذا اللفظ الإجدحداله به وافعنله واجعم لانواع الجدوبنعاعلى هذامسكم فقهية نقالوا سئلة لوحلفانان ليحدث المربحا مع الحدواجل المامد فطر مقيم

الصفحة الأولى من النسخة (ب)

احلآنا دوفي مسنداب اليسيسة عدابي هرق الادسول الرصل المراكم عليه كم مربع وبنيرس غرلتنا فعاله بالا هريوما الذي تغرب قلت غربتنا قال الماد لك على غراس هيرمة وسعت هناسيجات الدوالجديد ولااله الا الدوالداكبر تغرس بطرواحة ستبرخ في الحبيدة و ف سنت ابن ماجه عنه ابي الدرداو قال قال إن رَسُول السَصَلَامَ عليهُ عَلَيْكِ إِن سعان الدواكية تشرولا إله الاالدوالداكر فانها بيني تحط الخطايا كانتبط الشجرة وير قهاوفي الترمذي عي بن مسعود عن الني صلى الم عليدى م قال لقيد الراهيم للة اسري بي فقال بالمحد اقرأ امتك السلام واخبرهم ان الجند طيبة الترتب عذبة المساو وانهافيكان وان غراسها بعادا للدوالمدسولا الدالدالمرو الركبرقال الترمذي حديث حسك والذي حفظ من تحييد البني صلى الدعلية قلم في الجامع العظام كخطية الجعة والخطبذة الجح عندالجرة وخطبترا كاحترا كردس نجده ونستعينه ونستغفره ونعج بالسرم يشرورانغسنامه يهدا الأفلامضل لهومه كيظل فلاحادي له واشهداه كا اله المنابه وانشهدان يحكاعبدُه حريسولروفيها كلها استهدبلغظ الافراد ونستعيش بكنفا الجع ونحده ونستغفؤ بلنغا الجع تقالسيغ لاسلام ابوالعبلى ابن تيميترقيس الدروجداماكا دالعبيك قديستغفرله ويستعين له ولغيرة صن لنظ الجع ف ذكل ولهاال التهادة لدما لوحدانية وارسوله بالرسالة فلانيعلها احدعه غيرة و لاتعبرال توجرمه الوجق ولا تتعلق شهادة الانساري بشهادة غيرة والمتشهد لايتشهد (لاعن نعسه حداسن كلامه فهذه جل واقع الحدف كلام اله ورسوله واصحابه والملايكذ فدجليت عليك عرائسها جلبت عليك نغايسها فلوكان الحديث المسؤلعندا فضلهاوا كلها واجعها كإظنرالظا لذلكان واسعلة يعتدحاني النظام واكثرها استعالاني حددي الجلال والاكرام فالجديم بمامد الذي بهاننسه وحدوبها الذي اصطف مُدًّا عليبًا ساركا فيدكا يحسرنيا ويرض وصل وعلى سيدنا عوالنبي لا مي والروصحية والممسلم

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)



## آثَارُالإِمَامِ إِنْ قَيْمَ الْجَوْزِيَةِ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالِ (٧)

# فتت في المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

« الْحُدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَـمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدُهُ»

ستندن الإمّامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبْ إِبِي بَكُرِيْنِ أَيُّوبِ آبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ( ٦٩١ - ٧٥١)

> تَحَقِیْق محبر(الِتَّم بن بیرے الم البِطاطِی

> > إشراف

بَكِرِ نِزِعُ بُالْمِالِيَهُ وَنَائِنًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِنًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِنًا لِمُعَالًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَائِنًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِنًا لِمُعَالًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَائِنًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا للَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمٌ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَنَائِلًا لِمُعَالِمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

تَمْويْن مُؤَسَّسَة سُلِمُّان بن عَبْد العَتزِيْز الرَّاجِجِيِّ الحَيْريَّةِ



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه نستعین، وعلیه نتوکل<sup>(۱)</sup>

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين (٢) - رضي الله عنهم أجمعين - في رجلين تباحثا في الحديث المروي في: «الحمد لله، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده»، فقال الآخر لقائل هذا الحديث: الربُّ سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَإِن نَعُ لُو اُنِعْمَ اللّهِ لاَ تُحَصُّوها آ﴾ [إبراهيم/ ٢٤]، وقد ثبت عن النبي يقول: ﴿ وَإِن نَعُ لُو اُنِعْمَ اللّهِ لاَ تُحَصُّوها أَنْ اللهِ عَلَى نفسك (٣). وقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تَيْسٌ، وحمارٌ، وجاهل !

فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في «الحمد لله، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده» في (٤) الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليُبْسَط القول مثابين، أفتونا مأجورين رحمكم الله.

أجاب شيخنا الإمام العالم، قدوة المحققين، عمدة المحدثين، شمس الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيم، تغمده الله برحمته (٥):

<sup>(</sup>١) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب: الذين، بدل: أئمة الدين.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب : مايقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) من قوله: قدوة المحققين إلى تغمده الله برحمته، ساقط من ب، ويدلأ منه: =

الحمد لله، هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يُعرف (١)(٢)، يُعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسنادٌ يُعرف (١)(٢)، وإنما يُسروى عن أبني نصر التمَّار (٣)، عن آدم أبني البشر (٤)،

شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي.

(۱) في ب: معروف.

(٢) ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح ذكر له إسناداً، وحدث به في أماليه من طريق: أبي نعيم عبدالملك بن الحسن، عن حاله يعقوب بن إسحاق وهو أبو عوانة الإسفراييني صاحب الصحيح \_ قال: حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، حدثنا أبو نصر التمار، عن محمد بن النضر الحارثي قال: فذكره

قال الحافظ عقيبه: ورجاله ثقات، لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب حديث، ولم يجيء عنه شيء مسند، وقد روى عنه من كلامه جماعة منهم: عبدالله بن المبارك، وعبدالرحمن بن مهدي. . . إلى أن قال: ولعله بلغه هذا الأثر عن بعض الإسرائيليات، والله أعلم. اه.

(نتائج الأفكار) ٣١/ ٢٨٩، ٢٩٠، و(التلخيص) ٤/ ٣١٧.

(٣) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك القشيري، النَّسَوي \_ من أهل نسا بخراسان \_، التَّمَّار \_ بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم \_ نسبة إلى بيع التمن

ولد سنة ۱۳۷، وسكن بغداد، كان إماماً، زاهداً، عابداً، ورعاً. وثقه أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، ذهب بصره آخر عمره، وتوفي سنة ۲۲۸ ببغداد رحمه الله.

انظر (طبقات ابن سعد) ۷/۰۳، و(الأنساب) ۲۸/۷، و(تهذیب الکمال) ۳۵/۲۸، والسیر للذهبی ۱۰/۷۱ ـ ۷۷۵.

(٤) إنما يرويه أبو نصر التمار، عن محمد بن النضر الحارثي، عن آدم عليه السلام، كما ذكر ابن الصلاح، والنووي، وابن حجر وغيرهم.

انظر(شرح مشكل الوسيط) لابن الصلاح ٧/٢٤٧، و(الأذكار) ١٧٠، و(التلخيص) ٢/٣١٤، و(نتائج الأفكار) ٣/٢٨٩. و(١)لا يَدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل.

قال أبو نصر: قال آدم:

(يارب! شَغَلْتني بكسب يدي، فعلِّمني (٢) شيئًا من مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم؛ إذا أصبحت فقل ثلاثاً، وإذا أمسيت فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح).

فهذا لو رواه أبو نصر التمَّار عن سيد ولد آدم ﷺ لما قُبِلت روايته؛ لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله، فكيف بروايته له<sup>(٣)</sup> عن آدم!<sup>(٤)</sup>

وقد ظن طائفةٌ من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكملُ حَمْدٍ حُمِدَ اللهُ به، وأفضلُه، وأجمعُه لأنواع المحامد<sup>(٥)</sup>، وبَنَوا على هذا مسألة فقهية فقالوا:

مسألة: لو حلف إنسانٌ ليحمَدنَّ الله بمجامع الحمد(٢)، وأجلِّ

<sup>(</sup>١) الواو ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن الصلاح عن إسناده: ضعيف الإسناد، غير متصل (شرح مشكل الوسيط) ٧/٢٤٧.

وقال ابن الملقن: غريب. (خلاصة البدر المنير) ٢/٤١٥ رقم ٢٨٠٢. وقال ابن حجر: معضل. (التلخيص) ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في ب: الحمد.

<sup>(</sup>٦) في أ: المحامد.

المحامد، فطريقُهُ [ب/١] في بَرِّ يمينه أن يقول: الحمد لله، حمداً يوافي نِعَمه، ويكافيء(١) مزيده(٢).

قالوا: ومعنى (يوافي نِعَمه) أي يلاقيها، فتحصل النُّعَم معه.

(ويكافيء)(٢) \_ مهموز \_ أي يساوي مزيد (٤) نعمه.

والمعنى أنه يقوم بشكر (٥) مازاد من النُّعُم والإحسان (٦).

والقول بأن أفضل صيغ الحمد «الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده» هو قول المتأخرين من شافعية خراسان ك: القاضي الحسين، والمتولي، وإمام الحرمين، والغزالي وغيرهم، وذكر ابن حجر الهيتمي أنه المعتمد في المذهب.

لكن قال ابن الصلاح: وفيه نظر! وذلك لأن الحديث الذي بنوا عليه هذه المسألة لم يثبت، ولهذا قال النووي: ما لهذه المسألة دليل يعتمد.

انظر (الوسيط) للغزالي ٢٤٧/٧، ومعه (شرح مشكل الوسيط) البن الصلاح، و(روضة الطالبين) للنووي ٨/٥، و(نتائج الأفكار) البن حجر ٢٨٨/٣، و(الفتاوى الكبرى الفقهية) للهيتمي ٢٦٣/٤.

- (٣) في أ: وكافي.
- (٤) في ب: مزيده.
- (٥) في ب: يشكر.
- (٦) هذا شرح النووي للحديث كما في (الأذكار) ١٧٠، و(روضة الطالبين) ٨/٨، و(المنثورات في عيون المسائل المهمات) ٦٥، وانظر (شرح مشكل الوسيط) لابن الصلاح ٧/٧٤.

<sup>(</sup>١) في أ: وكافي.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة مشهورة عند فقهاء الشافعية، ويذكرونها في كتاب الأيمان.

والمعروف من الحمد الذي حَمِد اللهُ به نفسه، وحمده به رسوله ﷺ، وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ أَلْبَتَّه، كقوله تعالى: ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلْرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لِكِ يَوْمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام/ ٤٥].

﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ رَبِّ ﴾ [الزمر/ ٧٥].

وقوله حكاية عن الحامدين (١) من عباده أنهم (٢) قالوا: ﴿ وَقَالُواْ اَلْحَـمُدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف/ ٤٣].

وقوله تعالى في حمدِه لنفسه الذي أمر رسولَهُ ﷺ أن يحمده به: ﴿ وَقُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى حامداً لنفسه: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَكَا ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَهُ عَوْجًا ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكُونِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَوْجًا ﴿ وَلَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

قال: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ يِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۖ ﴾ [النمل/ ٥٩].

وقال: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلْآخِرَةَ

<sup>(</sup>١) في ب: الحمَّادين.

<sup>(</sup>٢) في ب: أنه.

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة: أنزله على عبده.

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ﴾ [سا/ ١].

وقال: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِبِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَأَلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِبِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَلُكَتَ وَرُبُكَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [فاطر/ ١].

وقال: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةَ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالِيَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ (١) [القصص/٧٠].

وقال: ﴿ فَسُبَحَانَ أَلِلَهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [التغابن/ ١].

وقال عن أهل الجنة (٣): ﴿ وَقَالُواْ الْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْحَنَةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ الزمر / ٧٤].

﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر/

فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه، [ب/٢] وعلَّمه لعباده، وأخبرُ عن أهل جنته به، وهو أجلُّ<sup>(٤)</sup> من كل حمدٍ وأفضلُ وأكمل.

<sup>(</sup>١) في أ توقف عند لفظ (الآخرة) ثم قال: إلى آخر الآية.

<sup>· (</sup>٢) لم تذكر الآية الأولى في أ.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: آكد.

فكيف (١) يَبَرُّ الحالف [أ/ ١] في يمينه بالعدول عنه (٢) إلى لفظ لم يَحْمَدْ به نفسه، ولا (٣) ثبت عن رسوله ﷺ ولا عن سادات العارفين من أُمته.

والنبي رَبِي كان إذا حمد الله في الأوقات التي (٤) يتأكد فيها الحمد (٥) لم يكن يذكر هذا الحمد أَلْبَتَة، كما في حمد الخطبة، والحمد الذي يستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب، واللباس، والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسرُّه وما لا يسرُّه.

فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة: أن النبي على كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفيً (١٦)، ولا مودّع، ولا مُسْتَغنى (٧) عنه [ربنا]» (٨).

وفي لفظ آخر في هذا الحديث:

كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي كفانا، وآوانا، غير

<sup>(</sup>١) الفاء ساقط من ب (كيف).

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: الذي.

<sup>(</sup>٥) في ب: الحمدالله.

<sup>(</sup>٦) في أ زيادة: عنه.

<sup>(</sup>٧) في أ: يُسْتَغُنَ.

 <sup>(</sup>٨) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه، رقم ٥٤٥٨.
 وكلمة (حمداً) ليست في البخاري وإنما عند أبي داود (٣٨٤٩)،
 والترمذي (٣٤٥٦)، وابن ماجة (٣٣٤٧).

وكلمة (ربنا) ساقطة من المخطوط فاستدركتها من صحيح البخاري، وقد شرحها المصنف كما سيأتي ص١٧.

#### مكفيٍّ، ولا مكفور»(١).

فلو كان قوله (الحمد لله، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده) أجلَّ من هذا الحمد وأفضلَ وأكملَ لاختاره وعدل إليه؛ فإنه لم يكن يختار إلا أفضلَ الأمور وأجلَّها وأعلاها.

وسألتُ شيخَنا عن قوله: (غير مَكْفِيِّ)، فقال: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنكَ أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحدٌ من العباد أن يكافيه على إنعامه أبداً، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضاً، أو نحو هذا من الكلام (٢).

فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم: (حمداً يوافي نعمه، ويكافيء (٣) مزيده).

وقولهم إن معناه: يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد؛ كأنهم أخذوه من قولهم: وافيتُ (٤) فلاناً بمكان كذا وكذا، إذا لقيته فيه، ووافاني: إذا لقيتي، والمعنى على هذا: يلتقي حمده بنعمه ويكون معها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ـ في نفس الموضع السابق ـ رقم ٥٤٥٩.

وفيه "وأروانا" بدل "وآوانا"، وذكر الحافظ أبن حجر في الفتح ٩٤/٩ أن "وآوانا" وقعت في رواية ابن السكن عن الفربري، فلعل ابن القيم نقل منها.

<sup>(</sup>٢) وهذا المعنى مروي عن جماعة من السلف، انظر (الشكر) لابن أبي الدنيا رقم ٧و٩٨و٨، و(شعب الإيمان) للبيهقي ٨/ ٣٥٥\_٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَكَافِيءَ.

<sup>(</sup>٤) في ب: واقيت.

وهذا ليس فيه كبير أمر، ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها (١)، وإنما فيه اقترانه بها، وملاقاته لها اتفاقاً، ومعلوم أن النَّعَم يلاقيها من الأمور الاتفاقيه [ب/٣] ما لا يكون سبباً في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النَّعَم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرَّد الموافاة والملاقاة التي هي أعمُّ من الاتفاقية والسببيَّة.

وكذلك قولهم (يكافيء مزيده) أي يكون كفواً لمزيده، ويقوم بشكر مازاده الله (٢٠ من النِّعَم والإحسان.

وهذا يحتمل معنى صحيحاً، ومعنى فاسداً:

فإن أُريد به أن حمْدَ اللهِ والثناء عليه وذكرَه أجلُّ وأفضلُ من النَّعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه؛ فهذا حقُّ يشهد له قوله ﷺ: «ما أنعم اللهُ على عبد بنعمة فقال: الحمد لله، إلا كان ما أُعطِي أفضل مما أخذ» رواه ابن ماجة (٣)، فإنَّ حمْدَهُ لوليَّ النعمة (٤) نعمة أخرى هي أفضلُ وأنفعُ له، وأجدى (٥) عائدةً من النعمة العاجلة، فإن أفضلَ أخرى هي أفضلُ وأنفعُ له، وأجدى (٥) عائدةً من النعمة العاجلة، فإن أفضلَ

<sup>(</sup>١) في ب: أن مسبب الجمد النعم وحالها.

 <sup>(</sup>۲) في أ: مازاد لله.

 <sup>(</sup>٣) السنن برقم ٣٨٧٣، وأخرجه: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ٣٥٦، والطبراني في (الأوسط) ٢١١/٢ رقم ١٣٧٩، وفي (الدعاء) رقم ١٧٢٧، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ٤٠٩١، وغيرهم، وله شواهد.

وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ٣/ ١٩٢، والسيوطي في (الدر المنثور) ١/ ٣٤، والألباني في (الضعيفة) رقم ٢٠١١، وصححه في (صحيح الجامع) رقم ٥٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: الحمد.

<sup>(</sup>٥) في أ: وأجد.

النُّعَم وأجلُّها على الإطلاق نعمةُ معرفتِه تعالى وحمدِه وطاعتِه.

وإنْ أُريد أنَّ فعل العبد يكونُ كفواً لنعم الله (١) ومساوياً لها؛ بحيث يكون العبد (٢) مكافئاً للمنعم (٣) عليه، وماقام به من الحمد ثمناً لنعمه (١)، وقياماً منه بشكر ما أنعم الله عليه به (٥)، وتوفيةً له؛ فهذا من أمْحَل المحال.

فإنَّ العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمةٍ عليه ؛ بل الأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب (الزهد):

حدثنا عبدالرحمن، قال حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: قال داود:

«إِلهي (٦)؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليلَ والنهارَ والدهرَ كلَّه ما قضيتُ حق نعمةِ واحدة »(٧).

قال الإمام أحمد:

وحدثنا عبدالرحمن، قال حدثنا جابر بن يزيد (^)، عن المغيرة بن

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجود في ب.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في أوب: للنعم، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في أ: ثمنٌ للنعمة، وقيامٌ...

<sup>(</sup>٥) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب: النبي!

<sup>(</sup>۷) (الزهد) رقم ٣٦١، وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ٢٥، ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) ٨/ رقم ٤٢٥٩، وإسناده منقطع. ولفظة (واحدة) ليست في الزهد.

<sup>(</sup>٨) في ب: زيد.

#### عتيبة (١) قال:

«لما أنزل الله على داود ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًاْ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ/ ١٣] قال: ياربً؛ كيف أُطيق شكرك (٢) وأنت الذي تنعم عليَّ، ثم ترزقني على النعمة منك ياربً، ترزقني على النعمة منك ياربً، والشكر منك، فكيف أُطيقُ شكرك! قال: الآن عرفتني يا داود»(٣).

فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه، فضلاً عن أن يكافيه.

ومن ههنا يُعرف قدر الحمد الذي [1/٢] صحَّ عن رسول الله ﷺ من قوله: «غير مكفي، ولا مودَّع، ولا مستغنى عنه ربنا»، وفضله على الحديث المسئول عنه.

<sup>(</sup>١) في أ: المغيرة عن عتيبة. وفي ب: المغيرة بن عتبة.

والصواب ما أثبته كما في (شعب الإيمان) للبيهقي ٨/ رقم ٤١٠٠ .

والمغيرة بن عتيبة بن النَّهاس العجلي، قاضي الكوفة، له ترجمة في: (الجرح والتعديل) ٢٢٧/٨، و(التاريخ الكبير) ٣٢٢/٧ وقد تصحف فيه إلى: المغيرة بن عيينة بن عابس!، و(الإكمال) ٢/٣٢١، و(المؤتلف والمختلف) للدارقطني ٣/١٦٠٨، و(توضيح المشتبه) ٢/١٧٠.

وُذَكَرَهُ ابن حبانَ في (الثقات) ٧/ ٤٦٥، وسكت عنه، وتصحف «عتيبة» إلى : عتبة.

<sup>(</sup>۲) في ب: شكراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد في (الزهد) ٦٩ ـ ٧٠، ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) ٨/رقم ٤١٠، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (الدر المنثور) ٥/ ٤٣٠، وإسناده ضعيف.

ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود، فنقول (١) وبالله التوفيق: روي قوله [ب/٤] «غير مكفي» بوجهين: بالهمز وعدمه.

وخُطِّئت رواية الهمز، فإنه اسم مفعول؛ إما<sup>(٢)</sup> من الكفاية، فوجهه: غير مَكُفِيِّ كـ: مَرْميِّ ومَقْضِيِّ، أو من المكافاة، فالمفعول منه (مكافا)<sup>(٣)</sup> كـ(مُرَاما) من راماه، و(مُسَاعا) من ساعاه.

أو من كفأتُ الإناء ـ بالهمز ـ: إذا أقلبته، فالمفعول منه (مكفوء) كـ (مقروء) من قرأتُ (٤).

أو من كفاهُ يكفيه، فمفعوله (مكْفِيّ)، كـ (مَرْمي) من رميتُ.

والصواب أنه بغير الهمز .

ثم (°) اختُلِف: هل ذلك وصفٌ للطعام وعائلٌ عليه (٦)، أو (٧) هو حال من اسم الله فيكون وصفاً له (٨) في المعنى؟ على قولين:

<sup>· (</sup>١) في أ: فقوله.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: مكفا.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (كفأت الإناء) إلى قوله (قرأتُ) ساقط من ب، وبدلاً منه: المقرو من قر!

<sup>(</sup>٥) في ب بالواو.

<sup>(</sup>٦) (عليه) ساقط من أن و(عائد) مكررة.

<sup>(</sup>٧) في أ بالواو.

<sup>(</sup>٨) ساقط من ب.

فقال ابن قُرْقُول<sup>(۱)</sup> في (مطالعه)<sup>(۲)</sup>: «المراد بهذا كله الطعام، وإليه يعود الضمير.

قال الحربي (٣): «والمكفي: الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال:

انظر: (ُوفيات الأعيان) ٢٠/١، و(سير أعلام النبلاء) ٢٠/٢٠، و(الوافي بالوفيات) ٦/ ١٧١.

(٣) في أ: الجرجاني، وفي ب: الحدلي، والصواب ما أثبته كما في (مشارق الأنوار) للقاضي عياض ١/٣٤٥، و(الأذكار) للنووي ٣٤٠.

والحربي هو: الإمام الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق الحربي \_ نسبة إلى محلَّةٍ كبيرة ببغداد \_، ولد سنة ١٩٨، كان زاهداً فقيها محدثاً أديباً، لازم الإمام أحمد عشرين سنة، وبه تخرَّج، صنف «غريب الحديث» وغيره كثير، توفى ببغداد سنة ٢٨٥ رحمه الله.

انظر: (طبقات الحنابلة) ١/٨٦، و(سير أعلام النبلاء) ٣٥٦/١٣.

<sup>(</sup>۱) هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس، أبو إسحاق، المعروف بـ «ابن قُرقُول» ـ بضم القافين ـ، ولد بالمَرِيَّة من بلاد الأندلس سنة ٥٠٥، كان إماماً، رحالة، نظاراً، أديباً نحوياً، عارفاً بالحديث ورجاله، تتلمذ على القاضي عياض، ورافقه أبو القاسم السهيلي صاحب (الروض الأنف)، توفى بمدينة فاس سنة ٥٦٩، رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) اسمه «مطالع الأنوار على صحاح الآثار»، صنفه في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ والبخاري ومسلم، وبيان مبهم اللغة وغريب الحديث، ومشى فيه على نسق «مشارق الأنوار» لشيخه القاضي عياض، فلحصه وزاد فيه، واستدرك عليه، فضبطه وجوده وأتقنه، فصار كما قال الذهبي: غزير الفوائد. (السير) ٢٠/ ٥٢٠. وشكك بعضهم في نسبة الكتاب إليه! فقيل إنه اختلس كتاب شيخه! وانظر الجواب عن هذا في (الأجوبة المرضية) للسخاوي

غير مستغن (١) عنه، و(غير مكفور): غير مجحود (٢) نعمة الله فيه، بل مشكور غير مستور (٣) الاعتراف بها، والحمد عليها».

والقول الثاني: أن ذلك عائدٌ إلى الله سبحانه وتعالى».

قال: «وذهب الخطَّابي (٤) إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله: «غير مكفي» أي أنه يُطْعِم ولا يُطْعَم، كأنه ههنا من الكفاية»(٥).

وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف، أي<sup>(١)</sup> أنه تعالى مستغنٍ عن معين وظهير.

قال: «ومعنى (٧) قوله: (ولا مودّع): أي غير متروك الطلب إليه،

<sup>(</sup>١) في ب: مستغناً.

<sup>(</sup>۲) في ب: محوية!...

<sup>(</sup>٣) كتب فوق «مستور» بين السطرين في ب: لعله مستوفاً! ولا مكان لها.

<sup>(</sup>٤) الإمام العلامة أبو سليمان حَمَّد بنَ محمد بن إبراهيم الخطابي، ولد في بُسْت من بلاد كَابُل في أفغانستان من سنة ٣١٩، كان علماً في التفسير والحديث والأصول واللغة، وأول من صنف في الجدل من الفقهاء، أخذ عن الأشعري علم الكلام، وأخذ عنه الأشعري علم الفقه، توفي بِبُسْت سنة، وقيل ٣٨٨ رحمه الله.

انظر (الأنساب) للسمعاني ٥/ ١٥٨، و(وفيات الأعيان) ٢١٤/٢، والسير . للذهبي ٢٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر (أعلام الحديث) للخطابي ٣/٢٠٥٦، و(معالم السنن) ١٨٧/٤

<sup>(</sup>٦) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقط من أ.

والرغبة له(١)، وهو معنى المستغنى عنه.

وينتصب (ربَّنا) ـ على هذا ـ بالاختصاص والمدح، أو بالنداء (٢) كأنه قال: ياربَّنا اسمع حَمْدَنا ودعاءنا.

ومن رفعَ: قَطَع، وجعله خبراً، كأنه قال: ذلك ربُّنا، أو أنت ربُّنا.

ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله (الحمد لله)، انتهى كلامه $^{(7)}$ .

وفيه قولٌ ثالثٌ: أن يكون قوله (غير مكفي، ولا مودَّع) صفة (٤٠) للحمد، كأنه قال: حمداً كثيراً غير مكفيٍّ ولا مودَّعٍ ولا مستغنى عن هذا الحمد.

وقوله «ولا مودّع» أي غير متروك، وعلى هذا القول فيكون قوله (غير مكفي) معناه: غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يُكْفَأ الإناء، بل هو<sup>(٥)</sup> حمدٌ على وجهه الذي يستحقه وليُّ الحمد وأهلهُ ويليق به، ولا ينبغي لسواه.

وأما إعراب (ربنا) فبالوجوه الثلاثة، والأحسن في رفعه أن يكون خبراً

<sup>(</sup>١) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: تأكيداً.

<sup>(</sup>٣) هذًا النقل بتمامه ذكره النووي في (الأذكار) ٣٤٠، وانظر (مشارق الأنوار) للقاضي عياض ١/٣٤٠، و(فتح الباري) ٤٩٣/٩ ـ ٤٩٤، و(الآداب الشرعية) لابن مفلح ٣/٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب.

مقدَّماً، [ب/ ٥] مبتدؤه 'قوله «ولا مستغني (١) عنه».

والأحسن في جَرِّه (٢) أن يكون بدلاً من الضمير المجرور في (عنه)

والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى.

وسمعتُ شيخنا تقي الدين ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_(٣) يقول في معنى هذا الحديث:

المخلوقُ إذا أنعم عليك بنعمةٍ أمكنك أن تكافئه، ونِعَمُه لا تدوم عليك، بل لابد أن أن تودِّعك ويقطعها عنك، ويمكنك أن تستغني عنه، والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه، فإنه هو أغنى وأقنى، ولا يُستغنى عنه طرفة عين، هذا معنى (٥) كلامه.

والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي على يسلم يسلم بيه به (١) في مواطن الحمد.

وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي عليه كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا(٧)، وجعلنا مسلمين» رواه أبو داود

١) في أ: يستغنى.

<sup>(</sup>٢) في أ: خبره.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ: تقى الدين ابن تيمية قدس الله روحه.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) في ب: وأسقانا.

وغيره<sup>(١)</sup>.

وعن أبي أيوب قال: كان النبي ﷺ إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوَّغه، وجعل له مخرجاً» رواه أبو داود والنسائي (٢)، وإسناده صحيح (٣).

وفي السنن أيضاً عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني (٤) هذا من غير حَوْلٍ مني ولا قوة؛ غُفِر له ما تقدم من ذنبه» وقال الترمذي: حديث حسن (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود رقم ۳۸۵۰، والترمذي رقم ۳٤٥۷، وابن ماجة رقم ۳۳۵۲ و۳۴۸ و ۱۰۰٤۸ و ۱۰۰۶۸ و ۱۰۰۶۸ و ۱۰۰۶۹ و ۱۰۰۶۹ و ۱۰۰۶۹ و ۱۰۰۶۹ و ۱۰۰۶۹ و ۱۰۰۶۹

قال الذهبي: غريب منكر. (ميزان الاعتدال) ٢٢٨/١، وضعفه الألباني (ضعيف الترمذي) رقم ٦٨١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود رقم ۳۸۵۱، والنسائي في (الكبرى) رقم ٦٨٦٧ و٢٠٠٤، وابن حبان رقم ٥٢٢٠، والطبراني في (المعجم الكبير) ٤/رقم ٤٠٨٢، والبيهقي في (الدعوات الكبير) رقم ٤٥٥، وغيرهم.

وصححه: النووي (الأذكار) ٣٤١، والحافظ ابن حجر كما في (الفتوحات الربانية) لابن علان ٥٠٥، والألباني (الصحيحة) رقم ٧٠٥ و ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: أطعمنا.

<sup>(</sup>۵) أخرجه: الترمذي رقم ۳٤٥٨، وأبو داود رقم ٤٠٢٣، وابن ماجة رقم ۳۳٤٨، وأحمد ٣/ ٤٣٩، وأبو يعلى رقم ١٤٨٨، والحاكم ١/٧٠١ رقم ١٩١٣ و ١٩٢٨ وصححه.

وحسنه الحافظ ابن حجر في (معرفة الخصال المكفِّرة) ٧٤ ـ ٧٥، =

وفي سنن النسائى عن عبدالرحمن بن جُبير، أنه حدَّته (١) رجل [١/٣] خَدَم النبيَّ ثمانِ سنين، أنه كان يسمع النبي إذا قُرِّب إليه الطعام (٢) يقول (٣): «بسم الله»، فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت، وسقيت، وأغنيت، وأقنيت، وهديت، واجتبيت (٤)، فلك الحمد على ما أعطيت (٥) وإسناده صحيح.

وروى أبو داود في السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي على أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا وهدانا، والذي أشْبَعَنا وأرْوَانا، وكل الإحسان آتانا»(٦).

<sup>=</sup> والألباني (الإرواء) زَقم ١٩٨٩.

<sup>(</sup>١) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: طعاماً.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب. وأحييت، وهو لفظ أحمد، وابن السني، وأبي الشيخ الأصبهاني كما في التخريج التالي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: النسائي في (الكبرى) رقم ٦٨٧١، وأحمد ٢٢/٤ و٥/ ٣٧٥، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ٤٦٦، وأبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق السني في عمل اليوم والليلة) رقم ٤٦٦، وأبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق

النبي ﷺ رقم ١٩٤، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم ٣٦٧٨. وصححه الحافظ في (الفتح) ٩/ ٤٩٤، والألباني (الصحيحة) رقم ٧١.

<sup>(</sup>٦) عبارة: (وكل الإحسان آتانا) ساقط من ب.

والحديث لم أجده في سنن أبي داود، وإنما أخرجه: الطبراني في (الدعاء) رقم ١٩٦٥، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ٤٦٧، وابن عدي في (الكامل) ٢٢١٢/٦.

وللحديث شواهد، منها:

أَ/ حديث عمرو بن مُرَّة قال: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من طعامه =

وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال: علّمنا رسول الله على خطبة الحاجة: «الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده (۱) الله فلا مضلً له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده [ب/٦] ورسوله، ﴿ وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء/ ١] ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَوْنُ إِلا وَاستهمُ مُسلِمُونَ ﴿ ﴾ [ال عمران/ ١٠٢] ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَقُولُوا فَوْلا سَدِيلًا ﴿ فَاستُم مُسَلِمُونَ ﴿ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا لا عَظِيمًا ﴿ فَالْحَوْلِ اللهِ وَالْعَرْفَ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَا لَهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَالْحَوْلِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَالا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَارَا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَاذَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ فَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وشرع النبي ﷺ لمن رأى مبتلى أن يقول مارواه الترمذي عن أبي

قال: فذكره...

قال عنه الحافظ: سنده صحيح، لكنه مرسل. (الفتوحات الربانية) لابن علان ٥/ ٢٣٧.

ب/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه:

النسائي (عمل اليوم والليلة) رقم ٣٠١، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ٤٨٦، وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ١٥، وابن حبان في صحيحه رقم ٥٢١٩، والحاكم في (الدعاء) رقم ٥٢١، والحاكم في (المستدرك) ٢/٦٥، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب رقم ٤٠٦٧، وغيرهم.

والحديث بمجموع شواهده حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في أ: يهد.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد رقم ۳۷۲۰ و ۳۷۲۱ و ٤١١٥ و ٤١١٦، وأبو داود رقم ۲۱۱۸، والترمذي رقم ۱۱۰۵ و حسنه، والنسائي ۳/ ۱۰۵ ـ ـ ۱۰۵ رقم ۱۶۰۵، وفي (الكبرى) رقم ۱۷۲۱ و ٥٥٠٠ و و ٥٥٠٠، وابن ماجة رقم ۱۹۲۲، وغيرهم.

#### هريرة؛ عنه (١) ﷺ أنه قال:

«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ لم (٢) يُصِبُه ذلك البلاء» قال الترمذي: حديث حسن (٣).

ويروى<sup>(٤)</sup> نحوه على عمر<sup>(٥)</sup>.

وشرع النبي ﷺ للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة عنه

عَلَيْكُمْ :

«من جلس في مجلس فكَثُر فيه لَغَطُه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؛

<sup>(</sup>١) في ب: عن النبي.

<sup>(</sup>٢) في ب: إلا لم...

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي رقم ٣٤٣٢، والبزار (كشف الأستار) رقم ١٨ ٣٠، والطبراني (الأوسط) رقم ٤٧٢١، و(الصغير) رقم ٦٧٥، وابن عدي (الكامل) ٤٦١/٤ و٦٧٤/ و٢٣٧٤.

وحسنه الهيتمي (مجمع الزوائد) ١٣٨/١٠، وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم ٢٧٢٩.

وانظر (السلسلة الصحيحة) للألباني رقم ٢٠٢ و٢٧٣٧.

٤) في ب: وروي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الطيالسي رقم ١٣، وعبد بن حميد (المنتخب) رقم ٣٨، والترمذي رقم ٣٨، والبزار (البحر الزخار) رقم ١٢٤، وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم ٣٠٩، والطبراني (الدعوات الكبير) رقم ٤٩٩، وغيرهم.

وحسنه الألباني (صحيح الترمذي) رقم ٢٧٢٨.

### إلا غُفر له ماكان في مجلسه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١)(١).

米米米

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي رقم ٣٤٣٣، وأبو داود رقم ٤٨٥٨، والنسائى في (السنن الكبرى) رقم ١٠١٥٧ وأحمد ٢/٣٦٩ و٤٩٤، وغيرهم، وللحديث شواهد كثيرة.

وصححه الحاكم ١/ ٥٣٦ وأقره الذهبي، وكذا صححه في (السير) رحمحه الحاكم ١/ ٥٣٦، والخياني (صحيح الحرمذي) رقم ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تنتهي النسخة أ.

#### فصلٌ

وشرع ﷺ للعاطس أن يقول مارواه أبو داود بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال:

«إذا عطس أحدكم فليقُل: الحمد لله على كل حال، ولْيَقُل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم»(١).

وفي جامع الترمذي عن ابن عمر:

أن رجلًا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله، والصلاة (٢) والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله، والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله ﷺ، علمنا أن نقول: الحمد لله على

(۱) أخرجه بهذااللفظ: أبو داود رقم ۵۰۳۳، ومن طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم ۸۸۹۱.

وقوله: «على كل حال» زيادة شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن البخاري قد أخرج الحديث في صحيحه رقم ٢٢٢٤ بدونها، وقد نبه الحافظ على ذلك كما في (الفتح) ٢٢٣/١٠.

قال الشيخ الألباني عن رواية أبي داود:

«هذا سند صحيح على شرط الشيخين، لكن قوله «على كل حال» شاذ في الحديث» (الإرواء) رقم ٧٨٠. وهذه الزيادة وإن كانت شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنها

وهمده الريادة وإن كانت ساده في حديث ابي هريره رضي الله عنه إلا ام صحت من حديث غيره، والله أعلم.

(٢) هكذا في المخطوط، وفي جميع الأصول بدونها.

كل حال<sup>(١)</sup>.

وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابَّة ما رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال:

شهدتُ علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك ظلمتُ نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحكَ فقلتُ:

يا أمير المؤمنين، [ب/٧] من أيِّ شيء ضحكت؟ قال: رأيتُ النبي ﷺ فعَلَ كما فعلتُ، ثم ضحك، فقلتُ: يا رسول الله، من أيِّ شيء ضحكت؟ قال:

"إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري $(^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي رقم ۲۷۳۸، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) رقم ۸۷۷، والحاكم في المستدرك ۲٦٥/٤ رقم ۷۷٦٥ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ۸۸۸٤.

وصححه الألباني (الإرواء) ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد ۱/۷ و۱۱۰ و۱۲۸، وأبو داود رقم ۲۲۰۲، والترمذي رقم ۲۷۶۸ وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (الكبرى) رقم ۸۷٤۸ وغيرهم.

وصححه الحاكم على شرط مسلم ٢/ ٩٩ ووافقه الذهبي.

قال الحافظ: «رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح، إلا ميسرة وهو ثقة». (الفتوحات الربانية) لابن علان ٥/ ١٢٥.

وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم ٢٧٤٢.

وروى ابن ماجة في سننه عن عائشة قالت:

كان رسول الله ﷺ إذا رأى ما يحبه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد(١).

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال:

كان رسول الله عليه إذا رفع رأسه قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، مِلء السموات، ومِلء الأرض، ومِلء ما شئت من شيءٍ بَعْدُ» (٢) وفيه عن أبى سعيد الخدري:

أن رسول الله ﷺ كَان إذا رفع رأسه من الركوع قال:

«[اللهم] ربنا لك الحمد، مِلء السموات و[مِلء] الأرض، ومِلء ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن ماجة رقم ۳۸۷۱، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ۳۷۹، والطبراني (الدعاء) رقم ۱۷٦۹، وفي (الأوسط) رقم ۲۹۵۸ و ۲۹۹۸، والحاكم ۱/ ۶۹۹، والبيهقي (شعب الإيمان) رقم ٤٠٦٥، وللحديث شواهد. صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال النووي: «اسناده جيد» (الأذكار) ۶۰۹، وصححه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ۳/ ۱۹۲. وحسنه الألباني (الصحيحة) رقم ۲۵۵.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، رقم ۷۷۱، ضمن حدیث طویل.

وانظر أيضاً رقم ٤٧٦.

اللهم لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ»(١).

وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزُّرَقي قال:

كنا نصلي وراء النبي ﷺ، فلما رفع رأسه من الركوع قال:

«سمع الله لمن حمده» قال رجلٌ وراءَه: (ربنا لك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)، فلما انصرف قال: «مَن المتكلم»؟ قال: أنا، قال: «قد رأيتُ بضعةً وثلاثين مَلكاً يبتدرونها أيُّهم يكتبها أول»(٢).

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس:

أن النبي على كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، . . . الحديث (٣)

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الصلاة رقم ٤٧٧، ومابين القوسين ليس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر أيضاً رقم ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد، رقم ٧١٦.

<sup>(</sup>٣) أغرجه: البخاري في التهجد رقم ١٠٦٩، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧٦٩.

بينما نحن نصلي مع رسول الله عليه قال رجل: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً)، فقال النبي عليه: «من القائل كذا وكذا؟ فقال الرجل من القوم: أنا قلتها يا رسول الله قال: «عجبتُ لها، فُتِحت لها أبواب السماء»، قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله على [ب/٨] يقولهن (١٠).

وفي السنن عن رفاعة بن رافع قال:

صليتُ خلف النبي على فعطستُ، فقلت: الحمد لله، حمداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه كما يحب ربّنا ويرضى، فلما صلى رسول الله على انصرف فقال: «مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يُجبّه أحدٌ، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلتُ: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون مَلكاً أيّهم يصعد بها(٢)».

قال الترمذي: حديث حسن (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: يصعدها، والتصحيح من الأصول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود رقم ٧٧٣، والترمذي رقم ٤٠٤، والنسائي ٢/ ١٤٥، وفي (الكبرى) رقم ١٠٠٥، والطبراني (الكبير) رقم ٤٥٣٢، والبيهقي في (السنن الكبرى) ٢/ ٩٦ رقم ٢٦١١.

وأصل الحديث في البخاري كما مرَّ قبل قليل.

واستُشكل الحديث من جهة كون القائل مبهماً في رواية البخاري، بينما هو مفسَّر في رواية السنن هنا! وأيضاً كونه قال عبارته تلك بعد عطاسه كما في السنن، بينما لم يحدَّد موضعها في رواية البخاري! وأجاب الحافظ ابن =

وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال:

عَطَس شابُ من الأنصار خلف رسول الله عَلَيْ وهو في الصلاة، فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حتى يرضى ربنا، وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة»، فلما انصرف رسول الله عَلَيْ قال: «مَن القائل الكلمة؟ فسكت الشابُ ، ثم قال: من القائل الكلمة، فإنه لم يقل بأساً؟ فقال: يا رسول الله؛ أنا قلتُها، لم أُرِد بها إلا خيراً، [قال](١): ما تناهت دون عرش الرحمن جلَّ ذكره»(٢).

وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حُجر قال:

صليتُ مع رسول الله ﷺ، فقال رجلٌ: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما صلّى رسول الله ﷺ قال: «من القائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردتُ إلا الخير، فقال: لقد فُتحت لها أبواب السماء، فلم

حجر عن ذلك فقال:

<sup>«</sup>والجواب: أنه لا تعارض بينهما، بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله ﷺ، ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد اخفاء عمله، أو كُني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، وأما ما عدا ذلك من الإختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها» (فتح الباري) ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، وأثبتها من الأصول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود رقم ٧٧٤، ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) رقم ٧٢٧، وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم ٢٦٤، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) رقم ٣٢٥.

وعزاه الحافظ إلى الطبراني وابن السني وقال: بسند لا بأس به. (الفتح)

وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود) رقم ١٦٢.

يُنَهُنِهِا (١) شيءٌ دون العرش (<sup>٢)</sup>.

وثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في صلاة الليل «لربي الحمد، لربي الحمد» (٣)، وكان قياماً طويلاً.

وشرع لأمته في هذا الموضع وفي غيره أفضلَ الحمد وأكملَهُ، فلو كان قول القائل (الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده) أفضلَ الحمد لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه.

فيا سبحان الله! لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الجامع في موضع واحدٍ ألْبَتَّه، لا قولاً، ولا تعليماً، ولا يقوله أحدٌ من الصحابة، ولا

<sup>(</sup>١) "يُنَهْنِهًا" بفتح النون؛ ثم سكون الهاء، ثم نون مكسورة، فهاءٌ مشدَّدة لإدغام هاء الكلمة في هاء الضمير، هذا لفظ أحمد.

وعند النسائي وابن ماجة والطبراني: «فما نَهْنَهَها» بلا إدغام. وعند الطيالسي: «فما تناهي».

والمعنى أنه ما منعها ولا كفَّها شيءٌ عن الوصول إليه. (النهاية) لابن

<sup>(</sup>۲) أخرجه: الطيالسي رقم ۱۱۱۱، وأحمد ۳۱۸/۶ رقم ۱۸۸٦، والنسائي ۲/۱٤٥ ـ ۱٤٦ وفيي (الكبرى) رقم ۱۰۰۱، وابن ماجة رقم ۳۸۷، والطبراني (الكبير) ۲۲/۲۲، وفي (الدعاء) رقم ۵۱۷ ـ ۵۲۰

وصححه الألباني (صحيح النسائي) رقم ٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطيالسي رقم ٤١٦، وأحمد ٣٩٩/٥ رقم ٢٣٣٧، وأبو داود رقم ٧٧٤، والترمذي في الشمائل رقم ٢٧٥، والنسائي ١٩٩/١\_٢٠٠ و٢٣١، وغيرهم من حديث حذيفة رضى الله عنه.

وأصل الحديث في صحيح مسلم رقم ٧٧٢ دون موضع الشاهد الذي ذكره المؤلف.

يُعرف عنهم في خطبةٍ، ولا تشهُّدِ حاجةٍ، ولا عقيب الطعام والشراب، وإنما الذي جاء عنهم حمدٌ هو دونه في الفضيلة والكمال! هذا من المحال.

وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحيح مسلم [ب/ ٩] عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ أُتي ليلة أُسري به بقَدَح من خمرٍ، وقَدَح من لبنٍ، فنظر إليهما، فأخذ اللبنَ، فقال جبريل عليه السلام: «الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غَوَتُ أمتك»(١).

وكذلك حمدُ الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعِن أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبدُ الله قال عمر: «مالديك؟» قال: «الذي يحبُّ أمير المؤمنين، أَذِنَتْ»، قال: «الحمد لله، ماكان شيءٌ أهمَّ إليَّ من ذلك» (٢).

وروى ابن ماجة في سننه:

أن النبي عَيَيْ كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان رقم ١٦٨ بلفظ: «هديت الفطرة، أو أصبت الفطرة...».

والذي ذكره المؤلف إنما هو لفظ البخاري في صحيحه، كتاب التفسير رقم ٤٧٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رقم ٣٧٠٠ ضمن حديث طويل.

وانظر الفتح ٧/ ٧٤.

الأذى وعافاني<sup>»(١)</sup>.

وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله ﷺ إذا خرج [من الخلاء](٢) قال:

«الحمد لله الذي أذاقني لذَّته، [وأبقى فيَّ قُوَّته](٣)، ودفع عني أذاه»(٤٠).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن النبي على كان إذا استجد ثوباً سمَّاهُ باسمه؛ عمامة، أو قميصاً، أو رداءً، ثم يقول: «اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره، وخيرً ما

(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم ۳۰۶ من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف. قال البوصيري: «هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي

شيع، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه». (مصباح الزجاجة) ١٢٩/١.

وضعفه: النووي في (المجموع) ٢/ ٨٣، والحافظ ابن حجر حيث قال: «رواته ثقات إلا إسماعيل» (نتائج الأفكار) ١/ ٢١٧، والألباني (الإرواء) رقم ٥٣.

وللحديث شواهد من حديث أبي ذر، وأبي الدرداء، وحذيفة رضي الله عنهم، وانظر لتخريجها والكلام عليها (نتائج الأفكار) ٢١٦/١ \_ ٢١٨.

(٢) ساقط من المخطوط، واستدركته من الأصول.

(٣) ساقط من المخطوط إ واستدركته من الأصول.

(٤) أخرجه: الطبراني (الدعاء) رقم ٣٧٠، وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم ٢٦، وغيرهما.

وضعفه الحافظ في (نتائج الأفكار) ٢١٩/١ وذكر له شواهد.

صُنع له، وأعوذُ بك من شرّه وشرّ ما صُنع له $^{(1)}$ .

رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.

قال الترمذي: حديث حسن.

وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول:

«من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي، وأتجمَّل به في حياتي، ثم عَمِد إلى الثوب الذي أخلق فتصدَّقَ به، كان في حفظ الله، وفي كنف الله، وفي سبيل الله (٢)، حيًّا وميتاً» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود رقم ٤٠٢٠، والترمذي رقم ١٧٦٧، والنسائي في (السنن الكبرى) رقم ١٠٠٦، وأحمد ٣٠/٣ و٥٠، وابن حبان رقم ٥٤٢٠ و ٥٤٢، وغيرهم.

وصححه الحاكم ١٩٢/٤ ووافقه الذهبي، والألباني (صحيح أبي داود) رقم ٣٣٩٣.

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) ١/٥/١.

<sup>(</sup>٢) «سبيل الله» كذا في المخطوط كما هي رواية ابن السني، والذي في الترمذي وابن ماجة وغيرهما: «ستر الله».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي رقم ٣٥٦٠ وقال: حديث غريب، وابن ماجه رقم ٣٦٢٣، وأحمد ١/٤٤ رقم ٣٠٥، وابن أبي شيبة ٨/٤٥٣، و١/١٠، وعبد بن حميد رقم ١٨، وابن السني رقم ٢٧٣، والطبراني (الدعاء) رقم ٣٩٣، وغيرهم.

قال الدارقطني: والحديث غير ثابت. (العلل) ١٣٨/٢.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لايصح. (العلل المتناهية) ٢/ ١٩١.

وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم ٤٦٤٩.

وفي مسند الإمام أُحمد من حديث معاذ بن أنس، عن النبي ﷺ قال:

«من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن لَبِس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(١).

وفي جامع الترمذي، عن عليٌّ رضي الله عنه قال:

كان أكثر دعاء النبي عليه يوم عرفة في المواقف:

«اللهم لك الحمد، كالذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي، وإليك مآبي (٢)، ولك ربِّ تراثي (٣)، اللهم إني أعوذ بك من (٤) [ب/١٠] عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما تجيء به الربح» (٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صفحة (۲۰).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: مآلي، والتصحيح من الأصول.

<sup>(</sup>٣) قال المناوي: "(تراثي) بتاء ومثلثة: ما يخلفه الإنسان لورثته من بعده، وتاؤه بدل من واو، فبين المصطفى على بهذا أنه ما يورث، وأن مايخلفه غيره لورثته يخلفه هو صدقة لله سبحانه، وفي الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة)».

<sup>(</sup>فيض القدير) ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) تكررت (من) مرتين في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الترمذي رقم ٣٥٢٠، وابن خزيمة رقم ٢٨٤١، والمحاملي في (الدعاء) رقم ٢٢١، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢٢١/١ ـ ٢٢٢، والبيهقي =

وفي أثر آخر معروف: «اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيتُه وسِرُّه، وأنت أهل الحمد»(١).

وهذا من أجمع الحمد وأحسنه.

وقد علَّم النبي ﷺ أمته الحمد المفرد والمضاعف، فلم يعلمهم في شيء منه هذا الحمد المسئول عنه.

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: علمني كلاماً أقوله، قال: «[قل](٢): لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني»(٣).

<sup>(</sup>شعب الإيمان) رقم ٣٧٧٩.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم ٢٩١٨، و(ضعيف الجامع) رقم ١٢١٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد ٣٩٦/٥ رقم ٢٣٣٥٥، والطبراني في (الدعاء) رقم ١٧٤٦ من حديث حديث حديثة بن اليمان رضي الله عنه.

وعزاه المنذري في (الترغيب والترهيب) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر»، وعزاه السيوطي في (الحبائك) إلى محمد بن نصر في كتاب «الصلاة».

وضعفه: المنذري، والهيثمي (مجمع الزوائد) ٩٦/١٠، والألباني (ضعيف الترغيب والترهيب) ٤٧٨/١ رقم ٩٦٣.

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوط، واستدركته من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، رقم ٢٦٩٦.

وفي السنن عن (١) إسعد بن أبي وقاص:

أنه دخل مع النبي ﷺ على امرأةٍ بين يديها نوى أو حَصَى تسبِّح به، فقال:

أُخبركِ بما هو أيسر عليكِ من هذا وأفضل (٢): سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد مابين ذلك، وسبحان الله عدد ماهو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» (٣)

فلو كان «الحمد لله، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده» أفضل من هذا لعلمها (٤) إياه.

وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«أحبُّ الكلام إلى الله أربعٌ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،

<sup>(</sup>١) تكررت (عن) مرتين في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: وفضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود رقم ١٥٠٠، والترمذي رقم ٣٥٦٨ وقال: حسن غريب، وأبو يعلى في مسنده رقم ٧١٠، وابن حبان رقم ٨٣٧، والطبراني (الدعاء) رقم ١٧٣٨، والحاكم ١/٧٤٥ وصححه ووافقه الذهبي.

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) ١/ ٨١.

وقال الألباني: منكر (ضعيف الترمذي) رقم ٧١٧، و(الضعيفة) ١/ ١٨٨ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: لعلمه.

والله أكبر، لا يضرُّ بأيِّهنَّ بدأت »(١).

ولو كان «الحمد لله، حمداً يوافي نعمه، ويكافيء مزيده» أفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه.

وفي صحيح مسلم ـ أيضاً ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«لأَنْ أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبُّ إلى مما طلعت عليه الشمس»(٢).

وروى إسرائيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ:

"إن الله اصطفى من الكلام: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإذا قال العبد: «سبحان الله» كتب له عشرين حسنة، أو حطَّ عنه عشرين سيئة، فإذا قال: «الله أكبر» فمثل ذلك، فإذا قال: «لا إله إلا الله» فمثل ذلك، [ب/ ١١] وإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه (٣) كتبت له ثلاثون حسنة، وحُطَّ عنه ثلاثون سيئة» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، رقم ٢١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، رقم ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: نفسك، وصوبه في الهامش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد ٢٠٣/٢ رقم ٢٠٠٨، ٣١٠/٢ رقم ٨٠٩٣، والنسائي في (السنن الكبرى) رقم ١٠٦٠٨، والبزار (كشف الأستار) رقم ٣٠٧٤، والطبراني (الدعاء) رقم ١٦٨١، والحاكم ١٩٢١ رقم ١٩٢٩ وصححه ووافقه الذهبي.

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري، عن النبي عليه أنه كان يقول:

«الطهور شَطْر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن \_ أو تملأ \_ مابين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجَّةٌ لك أو عليك، ، كلُّ الناس يغدوا؛ فبائعٌ نفسه فموبقها، أو مبتاعها فمعتقها»(١).

وقد روى ابن ماجة، والترمذي، من حديث طلحة بن خِراش بن عمر، عن جابر بن عبدالله قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«أفضل الذكر: «لا إله إلا الله»، وأفضل الدعاء: «الحمد لله» $^{(7)}$ ».

وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث، فقيل له: كان «الحمد لله» دعاءً؟ فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله:

وقال الهيشمي: رجالهما رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) ٨٧/١٠. وصححه الألباني (صحيح الجامع) رقم ١٧١٨.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم ٢٢٣.

أخرجه: الترمذي رقم ٣٣٨٣، وابن ماجة رقم ٣٨٦٨، وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ١٠٥٩٩، وابن حبان رقم ١٠٥٩٩، وابن حبان رقم ٨٤٦، والطبراني (الدعاء) رقم ١٤٨٣، والبيهقي (شعب الإيمان) رقم ٤٠٦١، وغيرهم.

وصححه الحاكم ١/ ٤٩٨ ووافقه الذهبي.

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) ٦٣/١ \_ ٦٤.

وحسنه الألباني (الصحيحة) رقم ١٤٩٧، و(صحيح الجامع) رقم . ١١٠٤. أَأَذَكَ رَ حَاجِتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَبِاؤُكُ إِنَّ شَيْمَتُ كَ الْحِبَاءُ إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاهُ من تعرُّضه الثناءُ كريسمٌ لا يغيِّر وُ صباحٌ عن الخُلُقِ الجميل ولا مساءُ (١)

فهذا مخلوقٌ اكتفى من مخلوقٍ بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟!

قلتُ: الدعاء يراد به دعاء المسألة، ودعاء العبادة، والمُثنِي على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين؛ فإنه طالبٌ منه، وطالبٌ له، فهو الداعي حقيقة، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَكَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ اللهِ مُوَ فَكَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ اللهِ اللهِ مُوَ فَكَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ اللهُ اللهِ مُو فَكَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَلَّهُ إِلَّا هُو فَكَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ اللهِ مُو فَكَادِهُ مِنْ اللهِ اللهِ مُو فَكَادُهُ اللهِ اللهِ اللهِ مُو فَكَادِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مُو اللهُ اللهِ اللهِ مُو فَكَادِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وروى ابن ماجة في سننه من حديث عبدالله بن عمر، أن رسول الله ﷺ حدَّتَهم:

«أن عبداً من عباد الله قال: ياربّ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك، فعظُمَت بالملكين، فلم يَدُريا كيف يكتبانها، فصَعَدا إلى السماء فقالا: ياربّ؛ إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل ـ وهو أعلم بما قال عبده ـ: ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب؛ إنه قال: يارب؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها"(٢).

ديوان أمية بن أبي الصلت ١٧.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن ماجه رقم ۲۸٦۹، والطبراني (الكبير) ۲۲٤/۱۲ رقم ۱۳۲۹۷،
 و(الأوسط) رقم ۹۲٤٥، و(الدعاء) رقم ۱۷۰۸، وابن مردويه في جزئه الذي انتقاه على الطبراني رقم ۱٦٩، والبيهقي (شعب الإيمان) رقم ٤٠٧٧.

وفي سنن ابن ماجة \_ أيضاً \_ من حديث محمد بن ثابت، عن أبي هريرة، أن النبي علي كان يقول:

«الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال [-/17] أهل النار(1).

وفي مسند ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ موَّ به [وهو](٢) يغرسُ غِرَاساً، فقال:

«ياأباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ قلتُ: غِراساً، قال: ألا أدلُّكَ على غِراسِ خيرٍ من هذا؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تغرس بكل واحدةٍ شجرةً في الجنة»(٢).

وفي سنن ابن ماجة ، عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله عظية :

وعزاه المنذري والبوصيري إلى الإمام أحمد! (مصباح الزجاجة) ١٩٠/٣

وضعفه الألباني (ضعيف الترغيب والترهيب) ١/٤٧٧ رقم ٩٦١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي رقم ۳۵۹۹، وابن ماجه رقم ۲۵۱ و۳۸۷۲، وابن أبي شيبة ۱۳۷۲، وعبد بن حميد رقم ۱٤۱۷، والبغوي (شرح السنة) رقم ۱۳۷۲ وغيرهم، وله شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ٣/١٩٢، والألباني (ضعيف ابن ماجة) رقم ٨٣١.

وانظر (السلسلة الصحيحة) ١/ القسم الأول/ ٥٣١، رقم ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوط!.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجة رقم ٣٨٧٥، والحاكم ١/ ١١٥ وصححه ووافقه الذهبي.
 وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ٣/ ١٩٣.
 وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة) رقم ٣٠٦٩.

"عليك بـ "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر "، فإنها ـ يعني \_ تحطُّ الخطايا كما تحطُّ الشجرة ورقها "(١).

وفي الترمذي، عن ابن مسعود، عن النبي عليه قال:

"لقيتُ إبراهيم ليلةَ أُسْرِيَ بي، فقال: يا محمد: ؛ أَقْرِىْء أَمتك [مني] السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبةُ التربةِ، عَذْبةُ الماءِ، وأنها قِيعان، وأن غراسها: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" ).

قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن ماجه رقم ٣٨٨١ بسند ضعيف.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه: الترمذي رقم ٣٥٣٣، والطبراني في (الدعاء) رقم ١٦٨٨ و١٦٨٩، وأبو نعيم في (الحلية) ٥/٥٥.

وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ١٩٤/٣، والألباني (ضعيف ابن ماجه) رقم ٣٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي رقم ٣٤٦٢، ومن طريقه العلائي في (جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها) ٥٢، والطبراني (الكبير) ١٧٣/١٠ رقم ١٠٣٦٣، و(الأوسط) رقم ٤١٨٢، و(الصغير) رقم ٥٣٩، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ٢٩٢/٢.

وحسنه بشواهده: الحافظ في (نتائج الأفكار) ١٠٢/١ ـ ١٠٣، والألباني (الصحيحة) رقم ١٠٥.

و "قِيعَان": جمع قَاع، وهو المكان المستوي الفسيح الواسع في وطأةٍ من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، ويستوي نباته.

<sup>(</sup>النهاية) لابن الأثير ٤/ ١٣٢ ـ ١٣٣، والعلائي (جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها) ٥٣.

والذي حُفِظ من تحميد النبي ﷺ في المجامع العِظَامَ كـ: خطبة الجمعة، والخطبة في الحج عند الجمرة، وخطبة الحاجة:

«الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولهُ»(١).

وفيها كلها «أشهد» بلفظ الإفراد، و«نستعينه» بلفظ الجمع، و«نحمده، ونستغفره» بلفظ الجمع.

فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_:

«لما كان العبدُ قد يستغفر له، ويستعين له ولغيره؛ حَسُنَ لفظ الجمع في ذلك، وأما الشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحدٌ عن غيره، ولا تقبل النيابة بوجهٍ من الوجوه، ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره، والمتشهِّد لا يتشهَّدُ إلا عن نفسه»، هذا معنى كلامه (٢).

فهذه جُمَل مواقع الحمد في كلام الله، ورسوله، وأصحابه، والملائكة، قد جَلَّيتُ عليك عرائسها، [و](٣) جَلَبْتُ لك(٤) نفائسها، فلو كان الحديث المسئول عنه أفضلها، وأكملها، وأجمعها \_ كما ظنَّهُ الظانُّ \_ لكان واسطة عِقْدِها في النِّظَام، وأكثرها استعمالاً في حمد ذي الجلال والإكرام.

سبق تخريجه صفحة (۲۲). (1)

وانظر (تهذيب السنن) ٣/ ٥٤ فقد ذكر كلام شيخ الإسلام هناك أيضاً. (Y)

زيادة يقتضيها الكلام. (٣)

في المخطوط: عليك، وما أثبته أصح. (1)

فالحمد لله بمحامده التي (١) [حمد] (٢) بها نفسه، وحمده بها الذين اصطفى، حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمِّي، وآله، وصحبه، وسلَّم (٣).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الذي، والتصويب في الهامش.

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهاية المخطوط من النسخة ب: حُرِّر سنة ١٣٣٨.

# الفهارس العامة فهرس الآيات فهرس الأحاديث ٤٩ فهرس الآثار ٥٢ فهرس الأعلام فهرس الكتب ٥٣ فهرس الموضوعات ٥٧

# فهرس الآيات

| الصفحة | الآية رقم                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿                                          |
| ٧      | مُلْكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة/ ٢ _ ٤]                                                                   |
| ۲۱     | ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمُهِۦ﴾ [ال عمران/ ١٠٢]                                                   |
| ۲١     | ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَّ ﴾ [النساء/ ١]                           |
| ٧      | ﴿ فَقُطِعَ دِابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنعام/ ٥٥]                                            |
| ٧      | ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَــَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ ﴾ [الأعراف/ ٤٣]     |
| ٣      | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ مَةَ أَلِلَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم/ ٣٤]                                      |
| ٧      | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء/ ١١١]                                 |
| ٧      | ﴿ ٱلْحَمَٰذُ يِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الكهف/ ١ - ٢]                             |
| ٧      | ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۖ [النمل/ ٥٩]                      |
| ٨      | ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَّلُهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةً ﴾ [القصص/ ٧٠]         |
| ٨      | ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ آلِ ﴾ [الروم/ ١٧ _ ١٨]                            |
| ۲۱     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ١٠٠ ﴿ [الأحزاب/ ٧٠ ـ ٧١] |
| ٧      | ﴿ ٱلْحَمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [سبأ/ ١]                      |
| ١٣     | ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ إِنَّ ﴾ [سبا/ ١٣]                |
| ٨      | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر/ ١]                                          |
| ٨      | ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنُّ ﴾ [فاطر/ ٣٤]                               |

﴿ وَقَالُواْ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ اللَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ [الزمر/ ٧٤] ﴿ وَقَالُواْ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ اللَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ [الزمر/ ٧٥] ﴿ وَقَضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُ الزمر/ ٧٥] ٧٩ ﴿ هُو الْحَتُ لَا إِلَكَهُ إِلَّا هُو فَا الْحَقُ الْمَعْلِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الدِّينَ ﴾ [عافر/ ٢٥] ٣٩ ﴿ يُسَيِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوٰنِ وَمَا فِي الزَّرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴿ وَمَا فِي السَّمَوٰنِ وَمَا فِي الزَّرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴿ وَمَا فِي السَّمَوٰنِ وَمَا فِي السَّمَانِ مِنْ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمْلُكُ وَلَهُ الْمُمْلِي اللَّهُ وَلَهُ الْمُمْلُكُ وَلَهُ الْمُمْلِكُ وَلَهُ الْمُمْلِي اللَّهُ الْمُمْلُكُ وَلَهُ الْمُمْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

#### فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة | الحديث                                        |
|------------|-----------------------------------------------|
| 77         | أحب الكلام إلى الله أربع.                     |
| ٣٦         | أُخبركِ بما هو أيسر عليكِ من هذا.             |
| 7 8        | إذا عطس أحدكم فليقل.                          |
| ٣٨         | أفضل الذكر «لا إله إلا الله».                 |
| 77         | اللهم ربنا لك الحمد.                          |
| ٣٢         | اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه .                  |
| 37         | اللهم لك الحمد كالذي نقول.                    |
| 40         | اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله.            |
| ٣٧         | إن الله اصطفى من الكلام: سبحان الله.          |
| 70         | إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال.           |
| 44         | أن عبدًا من عباد الله قال: يارب؛ لك الحمد.    |
| ۲۸         | بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ قال رجل .       |
| ٣٢         | الحمد لله الذي أذاقني لذته.                   |
| ٣١         | الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.        |
| ١٨         | الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين. |
| 19         | الحمد لله الذي أطعم، وسقى، وسوَّغه.           |
| 77         | الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.           |
| 44         | الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به .         |

| ٠ ٩          | الحمد لله الذي كفانا، وآوانا.                   |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Y *,         | الحمد لله الذي منَّ علينا وهدانا.               |
| 71           | الحمد لله الذي هداك للفطرة.                     |
| <b>9</b>     | الحمد لله؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.      |
| ٣            | الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده.     |
| ٤٠           | الحمد لله على كل حال .                          |
| ٤٢، ٢١       | الحمد لله، نستعينه، ونستغفره                    |
| Y 7          | سمع الله لمن حمده .                             |
| <b>Y A</b>   | صليتُ خلف رسول الله ﷺ فعطستُ .                  |
| Y 9          | صليت مع رسول الله ﷺ فقال رجلٌ .                 |
| * <b>*</b> * | الطهور شطر الإيمان.                             |
| 79           | عطس شابٌ من الأنصار خلف رسول الله ﷺ.            |
| ٤١           | عليك بــ«سبحان الله» .                          |
| ١٣           | غير مكفيٍّ، ولا مودَّع، ولا مستغنى عنه ربنا.    |
| <b>To</b>    | قل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له.             |
| 77           | كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد. |
| Y •          | كان إذا قُرِّب إليه الطعام يقول: بسم الله.      |
| <b>YV</b>    | كنا نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركوع.  |
| 8            | لا أُحصي ثناءً عليك .                           |
| **           | لأن أقول: سيحان الله؛ والحمد لله.               |

| ٣.    | لربي الحمد، لربي الحمد.                        |
|-------|------------------------------------------------|
| ٤١    | لقيتُ إبراهيم ليلة أُسري بي .                  |
| 11    | ما أنعم الله على عبدِ نعمةً فقال: الحمد لله.   |
| 78,19 | من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا. |
| **    | من جلس في مجلس فكَثُر لغطه .                   |
| ٣٣    | من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله.           |
| ٤٠    | يا أباهريرة؛ ماالذي تغرس؟                      |

# فهرس الآثار

| قم الصفحة | الأثر                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
|           | أن رجلاً عطس إلى جنبه، فقال: الحمد لله، والصلاة       |
| 3.7       | والسلام على رسول الله! فقال ابن عمر                   |
|           | أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعِن أرسل ابنه     |
| <b>#1</b> | عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها              |
| <b>o</b>  | قال آدم عليه السلام: يارب؛ شغلتني عن كسب يدي          |
| 14        | قال داود عليه السلام: إلهي؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين |
|           | قال داود عليه السلام: يارب؛ كيف أُطيق شكرك وأنت       |
| /m        | الذي تنعم على                                         |

## فهرس الأعلام

| 1                       |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| رقم الصفحة              | العلم                     |
| 1.0.8                   | آدم عليه السلام.          |
| ٤١                      | إبراهيم عليه السلام.      |
| 10                      | إبراهيم الحربي.           |
| 17                      | أحمد بن حنبل              |
| **                      | إسرائيل.                  |
| ٩                       | أبو أمامة رضي الله عنه    |
| ٣٨                      | أمية بن أبي الصلت.        |
| 19                      | أبو أيوب الأنصاري.        |
| 41,14,9                 | البخاري .                 |
| 81,17,77,77,37,37,37,13 | الترمذي .                 |
| ٠١،٨١٠٢٤                | ابن تيمية .               |
| ٣٨                      | جابر بن عبدالله الأنصاري. |
| 17                      | جابر بن يزيد.             |
| 77                      | الحاكم.                   |
| ١٢                      | الحسن البصري.             |
| 17                      | الخطابي .                 |
| 17,17                   | داود عليه السلام.         |
| 77,79,78,797,77         | أبو داود.                 |

أبو الدرداء. الربيع بن صبيح. رفاعة بن رافع الزُّرَقي. 47,40 سعد بن أبي وقاص. 71, 77, 77, 77 أبو سعيد الخدري. سمرة بن جندب. أبو سنان. ابن أبي شيبة. أبو صالح. 44 الطراني. 4.4 طلحة بن خراش بن عمرً . 77:17 عائشة بنت الصديق. 49 عامر بن ربيعة. **Y.Y**: ابن عباس. 14 عبدالرحمن. 4. عبدالرحمن بن جبير. ٣٨ عبدالله بن جدعان. ۲.• عبدالله بن عمرو بن العاص. ٤١،٢١ عبدالله بن مسعود. 45:47:40 على بن أبي طالب.

علي بن ربيعة. 70 عمر بن الخطاب. 77,17,77 ابن عمر . 49,47,77,77,74 ابن عيينة . ٣٨ ابن قرقول. 10 ابن ماجة . 11,57,17,97,+3 أبو مالك الأشعري. 44 محمد بن ثابت. ٤٠ مسلم بن الحجاج. T7, Y7, . 7, 17, 07, 17, V7, A7 معاذ بن أنس. 45.19 المغيرة بن عتيبة. 17 النسائي . 44.4.19 أبو نصر التَّمار. 0, 5 أبو هريرة. 21,37,17,77,13

49

وائل بن حجر .

### فهرس الكتب

اسم الكتاب الزهد للإمام أحمد. 47,77,70,71,79 السنن. سنن ابن ماجة. F7, 17, 17, 17, P7, +3 79. Y . سنن أبي داود. \$4,48,48 سنن الترمذي. سنن النسائي. الصحيح . 41,77,9 صحيح البخاري. ry, yy, 17, 07, ry, yy, A7 صحيح مسلم . . الصحيحين. 45, 49 مسند أحمد.

مسند ابن أبي شيبة.

المطالع لابن قرقول.

معجم الطبراني.

## فهر ش الموضُوعَات

|        | • 11                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                               |
| ٥      | مقدمة التحقيق:                                                        |
| ٦      | حَمْدُ اللهِ سبحانه من أفضل القربات.                                  |
| ٧      | حديث أنس مرفوعًا: «وما من شيء أحبَّ إلى الله من الحمد».               |
| ٧      | حديث جابر مرفوعًا: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)، ».                  |
| ٧      | سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد.                                          |
| ٨      | مضمون الفتيا .                                                        |
| ٩      | المعنى الذي رده المؤلف قد نُقل ردُّه _ أيضًا _ عن جماعة من المتقدمين. |
| 11     | أمور تتعلق بالفتيا .                                                  |
| 17     | الأول: أن للأثر اسنادًا ذكره الحافظ.                                  |
| ١٢     | الثاني: أنه مروي عن محمد بن النضر، وليس عن أبي نصر التمَّار.          |
| 17     | الثالث: أشار ابن رجب إلى أنه روي مرفوعًا وموقوفًا.                    |
| ١٣     | الرابع: أن ماورد في بعض الأحاديث الأخرى لا يقوي معنى الأثر .          |
| ١٤     | نسبة الفتيا لابن القيم.                                               |
| ١٦     | النسخ المعتمدة في التحقيق.                                            |
| ١٧     | عنوان المخطوط.                                                        |
| ١٨     | طبعات الكتاب.                                                         |
| 19     | منهجي في التحقيق .                                                    |

| ٢                  | النص المحقق                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣.                 | سؤال المستفتي .                                              |
| ٤                  | ليس لهذا الحديث إسناد.                                       |
| ٥                  | رواية أبي نصر التمار للأثر .                                 |
| ٥                  | ظنَّ بعض الناس أن هذه الصيغة أفضل صيغ الحمد.                 |
| ٠                  | مسألة في اليمين تتعلق بالجمد.                                |
| ٦ .                | معنى (يوافي نعمه).                                           |
| ٦                  | معنی (یکافیء) .                                              |
| V                  | ما ورد في القرآن من ألفاظ الحمد.                             |
| ٩                  | لم يكن النبي عليه يحمد الله بهذه الصيغة.                     |
| 9                  | ماورد من الحمد بعد الفراغ من الطعام.                         |
| <b>\frac{1}{1}</b> | جواب شيخ الإسلام عن معنى (غير مكفيٍّ).                       |
| 11                 | جواب المؤلف لما ذكروه من تفسير (يوافي نعمه).                 |
| 1:1                | تفسيرهم لـ (يكافيء مزيده) يحتمل معنّى صحيحًا، ومعنّى فاسدًا. |
| 17                 | جواب المؤلف عن المعنى الفاسد.                                |
| 1.8                | عَوْد المؤلف إلى تفسير (غير مكفي).                           |
| ١٤                 | اختُلِف في المراد من قوله (غير مكفي) على أقوال .             |
| 10                 | جواب ابن قُرْقُول.                                           |
| 10                 | كلام أبي اسحاق الحربي.<br>كلام أبي اسحاق الحربي.             |
| 17                 | مذهب الخطابي في ذلك .                                        |
|                    |                                                              |

| 71         | تفسير قوله: (ولا مودّع).                |
|------------|-----------------------------------------|
| 1 🗸        | إعراب لفظ (ربنا) في الحديث.             |
| 1 V        | القول الثالث في معنى (غير مكفي).        |
| ١٧         | اختيار المؤلف فيما سبق.                 |
| ١٨         | كلام شيخ الإسلام في ذلك .               |
| . ۱۸       | أحاديث الحمد بعد الطعام .               |
| . ۲۱       | خطبة الحاجة                             |
| **         | حديث الحمد عند رؤية المبتلى.            |
| **         | حديث كفارة المجلس.                      |
|            | فصلٌ                                    |
| 7          | حديث الحمد عند العُطاس.                 |
| <b>Y</b> 0 | ما يقال عند ركوب الدابة .               |
| 41         | حمدُ الله عند رؤية ما يحب، وما يكره.    |
| Y 7        | ما يقال عند الرفع من الركوع .           |
| **         | دعاء الاستفتاح في قيام الليل .          |
| ۲۸         | دعاء آخر للاستفتاح .                    |
| 44         | إذا عطس وهو في الصلاة .                 |
| 79         | حديث آخر .                              |
| ٣.         | حديث آخر فيما يقال بعد الرفع من الركوع. |
| ٣١         | ما ورد من حَــمْدِ الملائكة .           |

| ما ورد من حمدِ الصحابة .                                   |   | ۲۱  |
|------------------------------------------------------------|---|-----|
| أحاديث الحمد بعد الخروج من الخلاء.                         |   | 41  |
| أحاديث الحمد إذا استجدَّ ثوبًا.                            |   | ٣٢  |
| دعاء يوم عرفة .                                            |   | ٣έ  |
| أجمع الحمد وأحسنه.                                         |   | 40  |
| الحمد المفرد والمضاعف :                                    |   | 40  |
| أفضل الدعاء: «الحمد لله».                                  |   | ٣٨  |
| الدعاء نوعان.                                              |   | ۲.۹ |
| صيغة الحمد التي كان النبي ﷺ يقولها في المجامع العظام.      |   | ٤.٢ |
| نكتة الفرق بين (أشهد) بلفظ الإفراد، و(نستعينه) بلفظ الجمع. |   | ٤٢  |
| كلام شيخ الإسلام في ذلك .                                  | ٠ | ٤٢  |
| فهرس الآيات .                                              |   | ٤٧  |
| فهرس الأحاديث.                                             |   | ٤٩  |
|                                                            |   | ٥٢  |
| فهرس الأعلام.                                              |   | 04  |
| فهرس الكتب.                                                |   |     |
| فهرس الموضوعات.                                            |   | ٥٧  |
|                                                            |   |     |